#### د . سميرمحمدخواسك

# فنى سبلاد العسانيدة

الطبعة الثانية





## رنيس النحرير أ**نيس منصور**

تصمم الغلاف: شريفة أبوسيف

#### 

إلى الذين يقضون أجمل سنى عمرهم فى مجاهل الصحراء ، بعيداً عن المدنيّة أوالأضواء ، متنقلين بين السهول والجبال ، يعملون بإيمان وصمت . . فى اكتشاف الأرض المجهولة ، باحثين فى أسرارها ومنقبين عن كنوزها ، من أجل مزيد من القوة والمجد لوطنهم . . مصر العظيمة . .

#### بداية الرحلات

بدأت هذه الرحلات في إحدى أمسيات الخريف عام ١٩٦٢. تحرك القطار من « محطة مصر » متجهاً إلى الجنوب . كنت أجلس وحدى في غرفة صغيرة بعربة النوم . أخدت أتأمل اللافتة الكبيرة التي كتب عليها « الجيزة » وهي تتباعد ببطه . هل هذا القرار الذي اتخذته ذات يوم من الأيام كان حقًا قراراً صائباً أن تكون مهنتي هكذا ؟ . إن مهنة « الجيولوجي » مهنة شاقة ، ونصيب صاحبها من المكاسب المعتادة في الحياة قليل . يقضى الجيولوجي حياته في اكتشاف الأرض الجهولة . ويظل هو نفسه مجهولا ، حتى مهنته . . لا يعرفها الكثيرون .

تبدأ رحلة الجيولوجي عادة من نهاية العمران ، عليه أن يصبر ويثابر ولايشط من عزيمته تعاقب السنوات بدون نتائج تذكر ، وأن يشجع نفسه بنفسه ويمشى فى الأرض ، إلى أن يأتى يوم يكتشف فيه إحدى المناطق التي تحتوى على ثروة معدنية

هامة أو تحتوى على البترول ، فتنشأ مدينة صناعية فى مكان الاكتشاف .
وقد يكتشف المياه فى مكان بالصحراء ، فيتحول هذا المكان المجهول إلى مكان
معلوم . . يكرمه الإنسان . . ويشرفه العمران . وتتحول الكثبان الصفراء إلى أرض
زراعية خضراء ، وتُخْلَق القرى والنجوع . . يأتى إليها الناس من كل صوب ،
وتُبنى المدارس والمحاكم ، والمستشفيات والجوامع والكنائس ، وربما يظهر فى
المكان الجديد شخصيات كبيرة ، ومناصب هامة ، ورجال مشهورون ، ويمسى من
اكتشفه هو المجهول ، فهو فى العادة يعادره ويذهب لاكتشاف مكان جديد .
ويظل هكذا هائماً فى القفار . . هذا هدفه وهذه رسالته .

\* \* \*

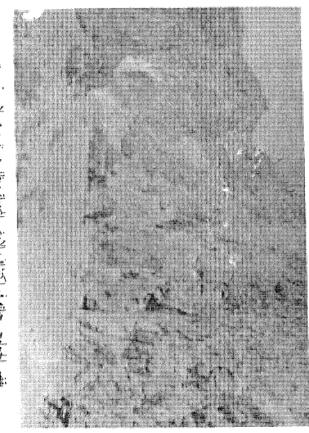

يقضي الجيولوجي حياته في اكتشاف الارض المجهولة ويظل هو نفسه بجهولا، حتى مهنته. لايعوفها الكثيرون

#### إلى بلاد العبابدة

طرق باب غرفتى بالقطار زميلان يسافران معى لأول مرة إلى تلك البقاع التى لاندرى عنها شيئاً . . وقالا إن ميعاد العشاء قد أزف ، فذهبنا جميعاً إلى عربة الأكل . وعلى المائدة كان حديثنا عن بلاد العبابدة التى نحن إليها ذاهبون ، ترى من هم العبابدة هؤلاء ؟ . . وهل هم من الأخيار أو ممن يميلون إلى الشر ؟ وماهى عاداتهم وتقاليدهم ؟ ، وماذا يأكلون وماذا يشربون . . وأى زى يلبسون ؟ وهل يسكنون البيوت أو الخيام ؟ ، وهل هناك محلات وأسواق ؟

تقع بلاد العبابدة فى بقاع صحراوية مافى ذلك ريب ، ولكن أى صحراء هذه ؟ . . أهى رملية أم صخرية ؟ وهل فيها حيوانات وزواحف ؟ وهل الحيوانات مفترسة والزواحف سامة ؟ . وماهى أنواع الطيور هناك ؟ .

عُدُّت من عربة الأكل فوجدت عامل القطار قد حول الأريكة الكبيرة إلى

سرير صغير. هانعن أولاء نقترب من « المنيا » سيصل القطار إلى قنا في مطلع الفجر. . لاداعى للقلق فإن المفتش سيطرق الباب عند مشارف محطة الوصول . ولكن مهلا . . هل « قنا » هى غاية الرحلة ؟ . لا . . بل هى بدايتها . وربما لاتكون البداية هى قنا . . قد تكون مدينة القصير ، فكما قلنا إن رحلة الجيولوجي تبدأ من حيث ينتهى العمران . . أى عمران . . ولوكان طريقاً من الأسفلت أو خط سكة حديد ، أو طريقاً صحراويًّا أو ريفيًّا أو خطًّا من أحمدة التليفونات . وقفنا مع أول خيوط النهار في ميدان محطة قنا ، وتقدم منا رجل عرفنا وعرفناه حتى قبل السلام . عرفنا الرجل لكوننا ثلاثة من الغرباء ، وعرفناه بعربته « الحكومة » وهى الوحيدة الموجودة بميدان المحطة في ذلك الوقت من السحر . قال ن اسمه « محمد صقر » ، وأنه جاء ليوصلنا إلى معسكر البعثة الجيولوجية الموجود بعيداً في الصحراء ، وذهب بنا إلى مقهى الجبلاوى وتركنا هناك قائلا إنه سيعود الينا بعد وقت قليل .

وقد تبين لنا أن الوقت القليل في مفهومه عبارة عن تسع ساعات ، ذهب خلالها يمشى في أسواق قنا يملأ سيارته بالخضروات والخبز والفاكهة واللحوم والعلب المحفوظة والدخان والسجاير والسكر والشاى ، وطلبات متناثرة أخرى مكتوبة في عدة «كشوفات» ، ليوصلها إلى رجال البعثة الجيولوجية . . في المعسكر البعيد ، وبالطبع لم يستغرق شراء هذه الطلبات وترتيبها في السيارة كل هذا الوقت ، فقد أنفق باقي النهار يمرح مع أصدقائه . فهذه فرصته للنزهة في المدينة بعد طول غياب في الصحراء .

غادرنا « قنا » فى الأصيل متجهين إلى سفاجة على طريق يصل بين وادى النيل وساحل البحر الأحمر . الرمال تغطى الوادى الفسيح وتكسُو الأرض المحيطة حتى الماق ، لايقطع رُتوب اللون الأصفر إلا خط « الأسفلت » الأسود اللانهائى

الامتداد . ولايغير من هذا المنظر الرتيب إلا وجود تلال صغيرة تظهر بين حين وآخر .

قال محمد صقر. . إنه كان باستطاعته أن يذهب بنا من طريق قريب يصل بين قنا والقصير مباشرة ولكنه طريق غير مرصوف ، وسوف تشعرون فيما بعد أيها الأساتذة بقيمة الأسفلت عندما تجرّبون الصحراء .

وقال صقر: إن المعسكر الرئيسي للبعثة الجيولوجية موجود في وادي عسل، وإن المكتور رئيس البعثة متغيب في إجازة بالقاهرة، وإن المسئول عمن فيها هو نائبه الجيولوجي حسن عساف. وهل هذه أول مرة تذهبون فيها إلى الصحراء؟، وإنني ماجئت إلى هنا إلا لتحقيق رسالة سامية في الحياة، فأنا ياسادة عندى ست بنات، وغايتي من هذه الدنيا أن أعلمهن خير تعليم، وفي موسم النتائج من كل عام حينا يصلني نبأ نجاح إحداهن وأنا في تلك الصحراء، أحس أن متاعبي في الجبال قد زالت، وأشعر بأن الله قد عوضني عن حرماني من المعيشة معهن بأن الجبال قد زالت، وأشعر بأن الله قد عوضني عن حرماني من المعيشة معهن بأن شخصيتها، ويكرم من شأنها، وهل تصدقون أن أكبر بناتي قد وصلت إلى الثانوية العامة وأنني أتمني أن تدخل كلية العلوم وأن تتخرج جيولوجية. وأن تكون أول من نعمل في هذا الجال من بنات جنسها؟

وقد لاحظت أن الشيء الذي يشد الرجل إلى الصحراء ليس تلك الرسفقط ، بل إن حب المغامرة يجذبه إليها بالمثل ، فهو سعيد لأنه رأى من الجبال يره أحد قبله ، وأنه مشي في أودية ربما لم تطأها قدم إنسان من قبل . ربما السبب الرئيسي في مجيئه إلى الصحراء بادىء الأمر هو تحقيق تلك الرسالة الساء ولكن حب خوض المجهول قد تمكن من نفسه ، وأصبحت المغامرات اليومية شهدها مع المستكشفين . . جزء من شخصيته . وقد شاء الله أن يلازمني هذ

الرجل منذ ذلك اليوم خمسة عشر عاماً جاب معى خلالها أماكن مجهولة ومتباينة في الصحراء المصرية ، وكنت أرى نتائج كفاحه وأمنياته تتحقق مع مرور الأعوام . . بنجاح البنات وتخرجهن الواحدة بعد الأخرى ثم زواجهن الواحدة بعد الأخرى ، ومع كل أمنية تتحقق يزداد الرجل شباباً ونشاطاً . . وحبًّا للصحراء وتعلَّقاً بالجبال . وفي سن الشيخوخة . . رزقه الله بالولد على غير انتظار ، وكأن نعمة الله عليه بهذا الولد هي مكافأة له على حسن تربيته للبنات .

أخذنا طريقنا على ساحل البحر الأحمر في اتجاه الجنوب من سفاجة إلى القصير ثم غادرناها واستمر سفرنا في نفس الاتجاه إلى أن وصلت السيارة إلى « رجم » من الأحجار المرصوصة على جانب الطريق لايزيد ارتفاعه على نصف متر ، فتوقف صقر قائلا: هذه العلامة وضعناها لكى تدلنا على مدخل وادى عسل . ونزل من سيارته وأطفأ نورها وأخد ينظر بعيداً في ظلام الصحراء حتى يستدل على اتجاهه ، ثم تركنا الطريق المرصوف وبدأت السيارة « اللاندروفر » تسير في سهل منسط غظيم على طريق صحراوى غير واضح المعالم متجهة إلى الغرب ، تجرى في الظلام وتمرق بين « المطبات » بسرعة وكفاءة وعبث ، فقد صممت « اللاندروفر » خصيصاً للصحراء ، ويوم أن جاء « مونتجومرى » إلى مصر عام ١٩٦٧ لزيارة مواقع الحرب العالمية الثانية . . لم يطلب إلا سيارتين فقط من هذا الطراز . لاحت بقعة من النور في الأفق البعيد من الصحراء المظلمة قال صقر إنها معسكر البعثة الرئيسي .

\* \* \*

استقبلنا حسن عساف ، شاب . . باسم الوجه . . طويل اللحية والشعر . . يلبس ملابس العمل . دخلنا خيمة بها أربع مناضد كبيرة متلاصقة وحولها مقاعد مختلفة الألوان وقد ثبت « الكلوب » في مسار دق في عمود الخيمة ، قال حسن إن

هذا المكان يطلقون عليه «الميس» وهو مخصص لكى يتناول الطعام فيه رئيس البعثة والجيولوجيون ومن يحضر إليهم من ضيوف، أما «الأفندية» فلهم «ميس» آخر ومطبخ مستقل. ويفضل السائقون والعال تجهيز طعامهم بأنفسهم في خيام نومهم كلٌّ على انفراد، وقد يشترك الأقارب منهم أو البلديات في إعداده وتناوله. وقال إنه جيولوجي. . تخرج من جامعة عين شمس منذ عامين قضاهما في هذه المنطقة من الصحراء الشرقية . وإن الدكتور رئيس البعثة سوف يعود قريباً من القاهرة، وإن موسم العمل لم يحن بلعد، فالعمل في الصحراء يبدأ من نوفهر وينتهي في مايو لتعدر الرحلات بين الجبال في أشهر الصيف. وإن مناخ المنطقة قارى وقد يسقط المطر على هيئة رخة أو أكثر، مرة واحدة كل بضع سنوات. وأسجاب عساف على سؤال لى قائلا: إن هذا المعسكر الذي نحن فيه هو معسكر رئاسة البعثة وله فرع في وادى العطشان يقيم فيه الجزء الأكبر من العال لأنه منطقة معل رئيسية ، كما يوجد فرع آخر في وادى الكريم .

وقال إن الرجال هنا ينقسمون إلى أربعة أقسام رئيسية: رجال من الوجه البحرى ، ورجال من الصعيد وبالذات من محافظة قنا ، والجزء الثالث من سكان البحر الأحمر وخاصة مدينة القصير ، وأما الجزء الرابع فإنهم من العبابدة . . أهل تلك المنطقة وهم يرجعون فى أصلهم إلى شبه الجزيرة العربية وينتسبون إلى جدهم الأكبر الزبير بن العوام رضى الله عنه ، يعيشون على الرعى ويجوبون المنطقة من أقصاها إلى اقصاها بحثاً عن العشب والماء . وقد استخدمنا عالا مؤقتين منهم . . ولنا صلات دائمة بكل العبابدة سواء منهم من يعملون عندنا كعال أو من يمرون علينا أثناء الرعى والترحال .

وقال عساف إننا نرسل سيارة «لورى» مساء كل أربعاء لكى تحضر الخضروات واللحوم والبقول والخبز من قنا وتعود مساء الخميس، فيكون صباح

الجمعة راحة للرجال يطهون فيه طعامهم ويغسلون ثيابهم .

وسألته : والماء ؟

قال :

- حسب التساهيل ، نرسل « اللورى » مرة كل أسبوع ليشترى الماء من القصير ومعه تعليهات بأنه إذا لم يوفق فعليه باللدهاب إلى قنا لتعبئة الحزانات التى على ظهره من مياه نهر النيل مجاناً .

ثم سألناه :

- ولماذا يفشل في الحصول على الماء من القصير؟

- لأن سكانها لا يصل إليهم الماء العذب من النيل. بل يعتمدون على محطة صغيرة لتنقية ماء البحر من الأملاح عن طريق التبخير ثم التكثيف، ويوم أن تتعطل إحدى الماكينات، يصبح البلد في أزمة. . فلا يتحملون الغرباء.

-- والترفيه ؟

- كما قلت لكم . . يوم الجمعة يطهو العال طعامهم ويغسلون ثيابهم ، وهذا نوع من أنواع الترفيه ، ثم يلبسون ملابس نظيفة ويصلون الجمعة فى جامع القصير ، والصلاة فى الجامع تربح نفوسهم وتطمئن قلوبهم .

#### فی وادی عسل

وقبل شروق الشمس كنت أمام خيمتى أتأمل المكان فى ضوء النهار الذى لم يزل خافتاً . الوادى فسيح وممتد . . أرضيته مكونة من صخور مفتنة مختلفة الألوان ، تتراوح أحجامها من الحصى الصغيرة إلى الجلاميد . يقولون إن الوادى عبارة عن متحف من متاحف الطبيعة ، توجد على أرضه عينات من جبال المنطقة كلها . وهذه حقيقة ، لأن فتات الصخور التى تتكسر على قمم الجبال المحيطة . . تجرفها السيول من كل فج لتستقر فى الأودية .

تلال صغيرة من الحجر الرملى الأصفر والحمجر الطينى . . ومن الإرداوز ، توجد متناثرة فى وادى عسل تتخللها صخور بركانية . . كريمية اللون ناصعة . النباتات قليلة وجافة فى الوادى ، هذه النباتات عبارة عن شجيرات صغيرة من الأشواك ، بينها بعض الأعشاب . وتوجد شجرة واحدة فى فم الوادى .

لاتوجد جبال عالية في وادى عسل . . ومع هذا فإن أشباح الجبال الكبرى تلوح في الأفق كأنها قريبة . . وهي في واقع الأمر بعيدة . . غير أن حجمها الضخم وارتفاعها الشاهق يظهرها وكأنها قريبة منك . هذا جبل أبو الطيور ، وهذا جبل أنقاط . . وأما ذلك الجبل العظيم فإنه « جبل السباعي » الذي سميت المنطقة كلها باسمه تقديراً لضخامته ، وكلها مكونة من الصخور الجرانيتية الوردية ، وهي علامات شامخة ذات أهمية كبرى لمن يسافر في هذه المنطقة . . حيمًا يريد أن يحدد موقعه أو اتجاهه أو يضل الطريق .

معسكر رئاسة البعثة القابِع في وادي عسل لايؤمن بالاشتراكية ، وربما لم يسمم عنها قط حتى الآن . فالطبقية هي المذهب الذي يعتنقه بلا أي تردد أو حياءً . هذا قطاع في شرق المعسكر مكون من عدة خيام من النوع الممتاز ، ناصعة البياض نظيفة عالية اسمها خيام «ضبطان» . . لايسكنها إلا الجيولوجيون ! . . تتوسطها خيمة مثبت على قتها علم أحمر يسكنها رئيس البعثة ، متى شاء وحضر إلى وادى عسل . وفي كل خيمة من تلك الحيام تجد منضدة جديدة حمراء وكرسيًّا واحداً وسريراً عليه بطاطين نظيفة وصواناً من الصاج ذا ضلفة واحدة ، وتتميز خيمة رئيس البعثة بأن الصوان أكبر والمنضدة أكثر اتساعاً ، والكرسي له ذراعان . ومن بين تلك الحنيام . . خيمة يطلقون عليها - كها قلنا -- خيمة « الميس » بها ثلاجة تعمل بالبوتاجاز وأخرى تعمل بالجاز ، وأربع مناضد مربعة كبيرة متلاصقة حمراء اللون . . حولها كراسي مختلفة الألوان ، ويوجد لرئيس البعثة مقعد خاص به . وفي المساء يلعبون في تلك الخيمة الورق والنرد أو الشطرنج. وفي مواجهة خيمة « الميس » على بعد ثلاثين متراً منها يوجد كشك من الصاج اسمه المطبخ ، به بوتاجاز ونملية وأدوات الأكل . كما توجد خيمة أخرى اسمها « المكتب » بها منضدة رسم كبيرة وأدوات هندسية .



أحد معسكرات البعثة الجيولوجية في الصعراء الشرقية

هذا هو قطاع الجيولوجيين ، أو هو قطاع البكوات كما يطلقون عليه لصعوبة نعلق كلمة الجيولوجيين .

وأما القطاع الثانى فاسمه قطاع «الأفندية» ويتكون من مجموعة من الخيام المتوسطة اسمها خيام «طبيب».

ويتكون القطاع الثالث من خيام صغيرة منتصبة في أطراف المعسكر تختني وراء التلال حياة منها وأدباً فهي أسوأ أنواع الخيام ، إذا دخلتها فلابد أن تنحني لصغر بابها ، وهي غير نظيفة من الداخل والحارج ، عليها آثار الهباب بسبب الطبخ بداخلها . . هذه الخيام اسمها « العسكرى » . . يعيش فيها العال . وتستطيع أن تميز من بينها بسهولة الخيام التي يسكنها سائقون بأن تجدها شديدة البعد عن باقى الخيام . . ومتناثرة في الوادى وأمام كل منها سيارة . . خاصة بكل سائق منهم . وأما خيمة الجامع فهي في مركز المعسكر في مكان فسيح . . مزينة برايات خضراء .

وكأى مجتمع من المجتمعات الصغيرة . . لايخلو الأمر من خلافات يومية ، وفى هذا المكان المنعزل عن المدنية حيث لايوجد قضاء ، فإن تلك المنازعات تعرض كل يوم على مانطلق عليه هنا . . « مجلس الحكم » . .

### مجلس الحكم في الصحراء

ينعقد مجلس الحكم فى الصحراء . . وقت الأصيل من كل يوم بطريقة تلقائية . القاضى فى هذا المجلس هو رئيس البعثة أو من ينوب عنه إن كان غائباً ، وأما المحلفون فهم زملاؤه من الجيولوجيين والمهندسين وبعض الرجال الأفاضل من كبار السن . وهو ليس مجلساً رسميًّا بطبيعة الحال . . بل جلسة يومية وعادية ، يجلس فيها الرئيس كعادته فى ظلال خيمة « الميس » ومعه أصدقاؤه يتناولون شاى الأصيل ، ويحضر إليهم كل من له طلب أو شكوى . .

وأما القضايا التى تعرض على هذا المجلس الودى فهى بالنوادر والملح أشبه . فهذا راع من العبابدة بمر على وادى عسل . . فيعرج للتحية والسلام . . طالباً قربة من الماء . . كهدية له من الغرباء .

وهذا عبادى آخر بعرض للبيع خروفاً مكسور الساق بأبخس الأثمان.

وذاك رجل يطلب إجازة فورية بدون سبب واضح ، فيلحظ الرئيس بخبرته أنه الشعور المضنى الذى يسود بين المغتربين ويطلقون عليه « الاكتئاب » .

وَآخر يطلب بطانية لأن الهزيع الأخير من الليل يصبح بارداً كالثلج فى تلك الأيّام .

وهذا رجل من رجال البعثة قادم في مأمورية من أحد المعسكرات التابعة لها في الكريم ، يشكو من عدم وجود مصل للعقرب أو الثعبان .

\* \* \*

وتجد شكاوى عديدة سببها المزاح .

فهذا رجل يشكو أحد زملائه لأنه داعبه مساء الأمس واختبأ في ركن مظلم من الحنيمة وقلد فحيح الأفعى ، وما هكذا يكون المزاح .

وشخص آخر له شكوى مماثلة . . فقد ألقى صديق له . . عقرباً مقطوعة الذيل في قفاه . . فلدعر وظن أن العقرب سليمة الذيل ، وأنها ستلدغه لامحالة فضحك منه إخوانه حتى استلقوا على الأرض من منظره . . وهو يفتش عن العقرب بين ثيابه .

وشكوى ثالثة من شكاوى المزاح ، يقول صاحبها إنه حديث العهد بالصحراء وإن هذه أول مرة يحضر فيها إلى تلك الأماكن المقطوعة ، يشكو بعض الشبان الأشقياء ، فقد ألفوا حديثاً بينهم . , قصدوا به إيهامه أنه يوجد فى فم الوادى – وراء التل الأصفر – كشك يبيع المرطبات وبجواره مقهى صغير يقدم الشاى والبورى ، وقد صدق هذا ولم يعرف أنه المقصود بالحوار . . فمشى وحده مسيرة ساعة ولم يجدكشكاً ولامقهى ولابورى ، وعاد فوجد حشداً من الرجال يرقبونه من طوق ربوة عالية يلوحون له ويضحكون من سذاجته .

ويدخل الشيخ عبد الله حانقاً ومعه ورقة كبيرة مطوية . . ويوجه سؤاله إلى رئيس البعثة قائلا :

- هل تعرف عني أيها الرئيس أنني ممن يحبون النساء ؟

ويتعجب الرئيس من غرابة السؤال ويؤكد له أن مايعرفه عنه غير ذلك . ويقول الشيخ عبدالله :

إن المرأة ياسادة فتنة . . جمالها يخرج الرجل عن عقله ويضله عن صوابه . .
 ويضعه في قائمة المجانين .

ويسأله الرئيس أن يوجز ويخبرهم بالقصة . فيبسط الشيخ عبد الله الورقة الكبيرة بين يديه فإذا بها صورة لامرأة فاتنة . . شبه عارية ، ويستعيذ البعض من الشيطان الرجيم ، في حين يتمتم آخرون بعبارات الإعجاب والاستحسان .

ويقول الشيخ :

- اتهمنى الناس بسرقة هذه الورقة . . فقد أعلن بعضهم أن صوره امرأة فاتنة قد ضاعت ، وأخذوا يفتشون عنها فى كل مكان ، إلى أن عثروا عليها فى جيب خيمتى . وماذا يقول أهلى فى الصعيد إن علموا بهذا الاتهام المشين ؟ . . وكيف تكون سمعتى بعد ذلك فى قريتى وأنا رجل مستقيم ؟ ! .

ويطيب الرئيس خاطره . . ويطه ثنه من هواجسه بأن أحداً من بلده لن يعلم بهذا الأمر . . ويؤكد له أنه لن يسكت إلا إذا عرف الفاعل الخبيث . ويغمز أحد المحلفين الجالسين . . من شباب البكوات الأشقياء بعينه إلى الرئيس ، فتدور همهمة وضحكات خافتة ، إذ إن الفاعل هو البك الصغير الذى غمز بعينه ، فقد خبأ الصورة في جيب خيمة الشيخ وأعلن عن سرقتها ، وأخد الرجال يبحثون عنها فعثروا عليها بين ملابس الرجل المستقيم . وحفظ الرئيس تلك القضية بالطبع ، وضحك هو نفسه من تلك الدعابة .

وهذه شكوى أكثر جدية . . يدخل بها أحد الرعاة من العبابدة . يسلم ويكبر ، ويظل يرفع ثيابه قطعة بعد أخرى ، ويخرج منها فى النهاية رُقْعة رثّة من الورق . . يطالعها الرئيس فيجد صعوبة فى قراءتها . . لاتساخها من عرق الطريق . ويتطوع أحد المحلفين ويفك خطها .

وبعد فترة من الصمت تطول . . يقرأ مافى الورقة بصوت مسموع : من شيخ العبابدة إلى كبير الغرباء . . يحييه فيها ومن معه ويخصه بالتبجيل والإكرام ، ويشكو له أن أحد رجاله كان يقود سيارة ضخمة حمراء متجها إلى جبل « أم خرص » ، ووجد جوالا فيه فحم وضعه أحد العبابدة هكذا في الخلاء ، فالعبابدة كلهم أمناء . . ولايخشى على أى شيء يترك في الأودية . . وسرق السائق هذا الجوال ونسي أن الله سبحانه وتعالى يراه . وفي أى شهر يفعل هذا ؟ ، إنه في شهر شعبان الحرام .

ويستغفر المحلفون ربهم على مافعل الرجل ، ويقول الرئيس : هذا فلان . . أرسلوا إليه وأبلغوه بأننى قد حكمت عليه بدفع ثمن الجوال مرتين ولو عاد إليها فى مستقبل الأيام فسوف يكون لى معه شأن ذو بال .

\* \* \*

والتفت الرئيس فوجد شابًا أسمر نحيفاً . . تحت العشرين ، من إحدى قرى مركز « قفط » بالصعيد ، يجلس القرفصاء على الأرض مستنداً إلى «كنار الخيمة » . كان الشاب ينظر إليه بين حين وآخر ويتردد فى عرض أمرما عليه . فعرف الرئيس بفطنته أنه يريد أن يطلب منه أمراً شخصيًا يمنعه حياؤه من أن يطلع عليه المحلفين . فيغادر الرئيس مقعده وينتحى بالشاب جانباً . . خطف الخيمة . . وكأنه قرر أن تكون قضيته فى جلسة سرية . وبعد فترة يعود إلى مكانه وينصرف الشاب راضياً . . سعيداً كل السعادة ، فقد تحقق حلمه بعد كفاح فى الصحراء لمدة

عامين ، فجمع المهر ، وهاهو ذا الرئيس قد قبل أن يتوسط عند خال هذا الشاب ليزوجه من ابنته . . وقد كان الحال رافضاً كل الرفض لشقاوة الولد وعدم اطمئنانه على استقرار ابنته الوحيدة معه . وكان الجميع يعرفون أنه لارجوع للخال عن موقفه المتحجر إلا لو تدخل رئيس البعثة بنفسه وخطب الفتاة للشاب من أبيها .

\* \* \*

وجاء رجل من أقصى الوادى ، ودخل فى الموضوع مباشرة بعد السلام ، وبادر الجالسين بسؤال :

- أفمن يذهب إلى الريف كمن يسافر إلى «أم نار»؟

فيتعجب الرئيس من غموض السؤال ، ويطلب منه أن يفصح عن مراده . فيقول العبادى :

- أعطاني « مراد أفندى » إجازة مقدارها ستة أيام ، صحيح أن العال لاتزيد إجازتهم عن هذا المقدار ، ولكن يوجد ظلم غير مقصود واقع علينا نحن العبابدة من هذا القرار . فزملاؤنا من أهل الريف ( يقصد أهل الصعيد ) ، يسافرون إلى بلدهم على ظهر سيارة سرعها سبحان الخلاق ، فيصلون في يوم واحد وبلا أى عناء . وأما أنا فسوف أسافر إلى أهلي في جبل «أم نار » ماشياً على قدمى ، لأقطع المسافة في ثلاث ليال . فهل يرضيك أيها الرجل الكريم أنني عندما أصل إليهم ألتي بهديني من الزاد ومايتبتي من الماء ، وأعود فوراً إلى مكان عملي قبل أن أستريح ، حتى أصل إليه خلال الليالي الباقيات ؟ 1 ويبتسم الرئيس ابتسامة ذات مغزى عندما يسمع كلمة أستريح ويقول : أنت على حق ياعبدان . . ولك أن تبيت ليلة كامة في «أم نار » . فيهلل الرجل ويكبر ويدعو له بطول البقاء . ويسأله الرئيس : أما من طلب آخر لك أيها الهام ؟ . فيقول : نعم . . أن تسمح لي بركوب السيارة التي ستسافر غداً للبحث في الجبال ، فأنزل عند جبل العطوى فيوفرون على مسيرة التي ستسافر غداً للبحث في الجبال ، فأنزل عند جبل العطوى فيوفرون على مسيرة

ليلة على الأقدام ، وأن تأمر لى بأخذ حصتى من الماء عن الإجازة التى سأتغيب خلالها ، وسأحملها معى فى قربة تكون هدية ثمينة لأهلى فى «أم نار » ، فندعو لك بطول العمر والسلام .

\* \* \*

ويأتى دور قضايا تقسيم الماء ، يعرضها الساقى المكلف بأن يوزعها بين الناس بالعدل . يقول إن فلاناً ينتهز فرصة أن الرئيس أمر بأن يكون الوضوء بجاناً خلال الأشهر الحرم . . أى خارجاً عن الحصة اليومية ، فأخد يتوضأ عدة مرات فى اليوم وكأنه يستحم ، بل يسكب الماء فوق ثيابه رفاهية وترطيباً ، وأن الله لن يقبل وضوءه لأنه ماء حرام . ويقول إنه يعرف رجالا لم يولوا وجوههم نحو القبلة منذ أن جاءوا إلى الصحراء . . انتظموا فى الصلاة بعد هذا القرار وأصبحوا وكأنهم من الأتقياء .

كما يشكو موزع المياه من « عبد الرحمن الذهبي » ، ويتهمه بأنه ينتهك العرف المتفق عليه بأن الكلاب لاتشرب إلا من الماء الذى استعمل أكثر من مرة ، وقد أعطاها اليوم ماء نقيًا . ويثور عبد الرحمن قائلا إنه حر في حصته . . ولادخل لأحد إن هو أعطى كلابه نصيبه من الماء أو شرب هو من ماء الكلاب ، ثم يحاول أن يستميل الرجال في بجلس الحكم إلى جانبه ، فيشرح لهم أنه لم يقدم الماء لكلاب كبيرة بل للجراء فهى ضعيفة ، وأن حالتها النفسية سيئة منذ أن رأت التعلب يعبث في قامة المطبخ منذ ثلاثة أيام .

**\*** \* \*

وأما هذا فهو من العبابدة ، ماجاء ليعرض قضية أو ليطلب حاجة إنما جاء لكي يقدم اعترافاً .

قال : سافرتم في إجازة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم جميعاً بالظلال

والخيرات ، وبقيت فى المعسكر وحدى لأحرسه . والمعسكر لايحتاج إلى حراسة فبلاد العبابدة كلها أمان . ولكن وجودى له فائدة أخرى فإن فامت دوامة هوائية أو جاء سيل . . أجمع الأشياء المتناثرة أو أشد الخيام .

وزارتنى أمى أيها الرئيس صباح يوم العيد . . جاءت على جمل . . قطعت به المسافة من وادى القش إلى هنا فى ثلاث ليال ، وأحضرت لى معها هدية العيد . . لحوماً وبعض الزاد . وأمى امرأة عجوز . . فهل أستطيع أن أرجعها بدون أن أكرمها وأرد إليها بعض إحسانها ؟ ، ولم أجد إلا أن أهديها ثلاث قرب من الماء . وإننى أعترف إليك بهذا لكى أربح ضميرى ، ولكى تستفيد أمى من الماء ، ويبارك لها الله فيه ويشفيها به ويطفئ ظمأها بالقليل منه آمين . . فهل تساعني أيها الأستاذ ؟

ويقول له الرئيس : بل إننى أحييك ، وأسامحك فيا أعطيت لأمك من قِرَب الماء ، فقد أوصى رسول الله بالأم ثلاث مرات ، ولوكنت قد أرجعتها إلى وادى القش بدون الماء لنالك منى غضب شديد .

ويدخل شاب أبيض الوجه ، بهي الطلعة ، أنيق المابس ، منسق الشعر ، يسلم على الرئيس ويقول :.

ُ- أشكو إليك الملاحظ حامد راشد فقد ضربني بالقلم.

ويكتم الرئيس وأصدقاؤه الضحك مراعاة لمشاعر الشاب ، ويرسل فى استدعاء الملاحظ راشد .

وفى أثناء انتظار وصوله يسأله الرثيس:

ومن أنت أيها الشاب؟ ، أنت لاتعمل عندنا ، وإن مظهرك المتأنق لايدل
 على أنك ممن يعيشون في الجبال.

فيتلعثم ويحمر وجهه خجلا ، ويتطوع أحد الجالسين . . ويشرح للرئيس قائلا :

- هذا ياأستاذ شاب طموح من أهل القاهرة مهنته حلاق ، جاء إلى بلده القصير باحثاً عن الرزق ، فاستأجر فيها « دكاناً » بإيجار شهرى مقداره عشرون قرشاً . وبالاتفاق الشخصى مع سائتى البعثة . . كان يذهب مرة كل شهر إلى وادى العطشان في السيارة التى توصل الماء والطعام ، ويعود بعد ذلك حسبا يجد سيارة راجعة إلى القصير . وفي وادى العطشان يحلق للناس ، ويزين أشكال من هم على أهبة السفر في إجازة ، ويكتب للباقين الخطابات التى يودون إرسالها إلى أحبائهم في البلاد ، وعنده من أسلوب الكتابة ما بهر به سكان وادى العطشان من الصعايدة والعبابدة على حد سواء ، فهو ينمق الكلام وحق الله . . كأنه يصفف الشعر ، وله سجع يخلب الألباب . . وعبارات عن الحب جعلت أجرته ترتفع إلى علبة سعجاير » من النوع الصغير .

ويصل الملاحظ . . فيسأله الرئيس :

-- هل ضربت هذا الشاب بالقلم ياراشد؟

ويجيب الرجل :

- نعم ، ومن حسن حظه أننى لم أجهز عليه ، فقد كاد أن يهلك نفسه ويهلك معه قوماً آخرين .

ويسأله الرئيس: وكيف كان ذلك؟

فيقول:

- جاءت من القاهرة إلى قنا ثم إلى القصير سيارة محملة بالمفرقعات تقصد الوصول إلينا فى وادى العطشان . وبعد أن وصلت إلى بلدة القصير سأل سائقها الناس أن يدلوه على وادى العطشان هذا فلم يعرف مكانه أحد ، بل لم يسمع به أى

منهم على الإطلاق . وذهبوا إلى المأمور فأخرج خريطة من الصوان بسطها أمامه فلم يحد لهذا الوادى أى ذكر ، فأرسل إلى خبراء الصحراء . ولم يعثر أيضاً بينهم على من يرشد الغرباء إلى مكان الوادى المجهول . وتطوع هذا المتحذلق وقال إنه يذهب إليه كل شهر مرة وإنه حفظ الطريق إليه . وركب إلى جوار السائق مختالاً فخوراً كأنه بمسالك الصحراء خبير ، فخرج بهم عن الطريق المعتاد إلى طريق آخر يجهله .

علمت بهذا الموضوع مصادفة عندما كنت أجلس بالأمس فى المقهى بمدينة القصير، فقد أخبرونى بقيام السيارة يرشدها هذا الأحمق، وتأكد لى أنهم ضلوا الطريق لأنهم لم يصلوا إلينا فى وادى العطشان، فجهزت سيارة وعدة كاملة وخزاناً من الماء وكثيراً من الطعام، واقتفيت أثرهم على الطريق المؤدى إلى وادى العطشان ورأيت المكان الذى انحرفوا فيه، فآثار تلك السيارة هى أحدث مامر فى هذا المكان، وتعقبت آثارها فى أرض الوادى حتى وصلت بعد سفر طويل إلى جبل البو الطيور»، (وهمهم الحاضرون بكلام غير مسموع حينا سمعوا كلمة «أبو الطيور»). وعثرت عليهم عند سفح الجبل العظيم بجوار واحدة من الشجيرات التلاث الموجودة هناك.

وقال تراشد : ولورأيت منظر الناس أيها الرئيس نائمين فى استسلام إلى جوار السيارة لرثيت لحالهم . فماكان منى إلا أن أعطيت الشاب على وجهه قلماً واحداً ، وأنا مثل والده أخاف عليه ومن معه . . خطر الصحراء .

وسأل الرئيس الحلاق: هل يرضيك هذا الكلام الأخير ٢. . لاتكررها مرة ثانية يابني ، ولا تمشر في الصحراء بدون معرفة وثيقة بالطريق ، فتعرض نفسك ومن معك للهلاك .

\* \* \*

وكنت ترى الرئيس خلال فترة انعقاد الجلسة وحتى الآن هادئاً باسماً . . مها

كان انفعال أصحاب القضايا . . يتقبل أراءهم ويستمع إلى مشكلاتهم بنفس راضية مطمئنة ، ويجد الحل المناسب لها ببساطة اعتادها من طول عيشه فى الصحاء .

وما انزعج قط . . إلا حينا عرضت عليه تلك القضية الأخيرة ، فقد دخل عليه أحد الرعاة يخبره أن شيخاً من شيوخ العبابدة يبعث إليه بالسلام ويبلغه أن فلاناً قطع الشجرة الموجودة عند التقاء وادى زيدون بوادى أبو جرادى ، ولم يخش الله فى أنها الشجرة الوحيدة بهذا المكان الفسيح وأنها كانت ملجاً للمسافرين يحتمون بظلها من هجير الصحراء .

وهب الرئيس واقفاً وقال بحزن . . وشدة لم يعهدها فيه أصدقاؤه : -كافر من يقطع شجرة .

وأخذ يتمتم بتلك الجملة كأنه لا يجد طريقة يرفى بها الشجرة إلا التكرار. وجلس مهموماً كأنه تلتى خبراً فى عزيز أو قريب ، وخيم الصمت على الحاضرين احتراماً لذكريات الرئيس مع الشجرة المقطوعة ، فهم يعرفون أنها أنقذت حياته ذات يوم من الأيام ، حينا كان حديث العهد بالصحراء . فقد ضل طريقه وهو يبحث بين الجبال فى أثناء إحدى رحلات الاستكشاف . . وفقد اتجاهه وأخل يتخبط بين السهول والأودية ، وأنهكه التعب واستبد به العطش . . وشعر بحلقه جافًا كالخشب . وبأحشائه وكأنها بدأت فى الاحتراق ، فأخذ يصبح بأعلى صوته عسى أن يكون قريباً من أى إنسان ، ولم يسمع إلا صدى ندائه تردده الجبال . وبعد لحظات من الصمت سمع صوتاً عميقاً من البعد السحيق يأتى من سلاسل أخرى من الجبال أكثر بعداً ، سمعها ترجع نفس النداء . . وكأنها أصوات مئات من المردة والشياطين . . أوكأنها أصوات جوقة الفناء . وأبرزت الصحراء سحنها الخيفة التى تكشر فيها عن أنيابها لكل من ينفد منه الماء . لكن حبه للبقاء شحذ فيه

عزيمة الإنسان ، فأخرج من جعبته صورة كانت قد التقطت لتلك المنطقة من الجو ، وأخذ يرجع النظر فيها إلى أن عثر على نقطة صغيرة سوداء . . موجودة وسط مساحة شاسعة بيضاء . فقام بقوة خارقة كأنه يتحدى بها الجبال ، وأخذ يمشى لايأبه لنداء العطش من داخل جوفه المحترق . . فقد كان الإصرار على البقاء يطغى على كل نداء . ونسى العطش وكأنه استغنى مدى الحياة عن الماء . وأخيراً وصل إلى شجرة مباركة هي تلك البقعة السوداء . . التي عثر عليها في الصورة التي التقطت للمنطقة من السماء . وألتي بنفسه تحت الشجرة فاقد الوعى كالميت يتمتم بعبارات الشكر للد الذي بعثه من جديد وأنقده من الموت بين الجبال .

وكل من له دراية بفن الملاحة فى الصحراء ، يعرف أن التاثه فيها . . إذا وجد علامة واضحة على خريطة أو فى صورة جوية ، واستطاع أن يصل فى سفره إلى تلك « العلامة الأرضية » يمكنه أن يحدد اتجاهه ويصل إلى غايته بسلام .

\* \* \*

#### في وادى العطشان

وقبل شروق الشمس ، كانت السيارة تقف أمام خيمة « الميس » لكى أذهب بها إلى وادى العطشان على أن أعود في المساء.

أسمه بالكامل . . « وادى الطرفاوى العطشان » . ويوجد تُوَّع م فذا الوادى يطلقون عليه « وادى الطرفاوى الريان » . وظاهرة الأودية التوائم معروفة فى هذا الجزءمن الصحراء الشرقية ، أى أنك تجد للوادى فرعين ، أحدهما يطلق عليه العطشان والآخر الريّان . ويرجع أصل هذين الإسمين إلى أن السيول الناتجة من مياه الأمطار التى تسقط مرة كل بضع سنوات . . تتخذ مجراها فى فرع دون الآخر ، فتزدهر الأعشاب والنباتات الصحراوية فى هذا الفرع . . وتزوره قطعان من الغزلان وتتكاثر فيه الأرانب الجبلية والثعالب ، وتحط فيه أسراب الطيور المهاجرة للرّاحة والاستجام ، ويهاجر إليه عائلات من العبابدة ومعهم أغنامهم وإبلهم لترعى فيه .

وأما الوادى العطشان ، فلا تمشى فيه مياه السيول لارتفاع منسوبه عن شقيقه ، ويظل جافًا قاحلا خالياً من السكان ، ومن الأثر البسيط للحياة الذى يتمتع به الوادى الريّان .

الطريق من وادى عسل إلى وادى العطشان ، طريق مرتجل خطته عجلات سيارات البعثة الجيولوجية لأول مرة ، وعلى الرغم من أنه غير ممهد فإنه أيضاً غير وعر ، تمشى فيه السيارة «اللاندروفر» بسهولة مارة بين تلال منخفضة من الاردواز.

ولا يقطع رتوب لون الاردواز الرمادى إلا تلال برتقالية اللون ذات أصل بركانى تشبه الأقماع. هذه التلال فى حقيقتها براكين صغيرة قديمة متجمدة ، انبثقت خلال عصور جيولوجية لاحقة بين تلال الاردواز.

وتمر بك السيارة في عدة منعطفات قبل أن تصل إلى المعسكر التابع للبعثة والذى يشتهر بين العاملين . والرعاة من العبابدة . . باسم « معسكر الريس عبد الشكور » .

\* \* \*

تظهر خيام المعسكر فى فم الوادى من بعيد على هيئة بقع متقاربة بيضاء فى أرضية رمادية ، وتختبئ وراء التلال بعض البيوت الصغيرة . . يعيش فيها عائلات العبابدة من العال اللين يعملون فى معسكر الريس عبد الشكور ، شيدها أصحابها من كتل من الصخر اقتطعوها من الجبل المتاخم . وتوجد بقعة بيضاء بعيدة عن هذا التجمع السكانى . . هى خيمة الريس عبد الشكور ، فا لرجل على الرغم من أميته يعرف فن القيادة . . وسيكولوجية السيطرة على الرجال ، ووجود خيمته بعيدة عنهم هو اختيار مقصود ، فشئونه الشخصية وأكله وشربه ونومه من الخصوصيات عنهم هو اختيار مقصود ، فشئونه الشخصية أن يظهر عليهم إلا في هيبة الحزم كل

صباح . . يطلق صفارته وهو منتصب القامة فوق تل صغير ، وكأنها صفارة الإندار وقت الحروب ، فيهب الرجال جميعاً فى لحظة واحدة ويقفون بين يديه ، فيقودهم بعد تحية مقتضبة إلى الجبل الذى يبعد مسيرة نصف ساعة من مكان الحيام .

يقولون: إنه كان قاطع طريق في سالف الأيام، وأعوانه من العال . . رجالً الليل السابقون ، يبجلونه ويقبلون يديه ، فهو كبير في قومه ، عاقل ورصين . كل رجاله من أقاربه . . فهم إما أولاد إخوته أو أخواته ، أو أولاد أحد أبناء عمومته ، أو هم أزواج بناته . أو أزواج بنات إخوته أو أخواته . فهو بالنسبة لهم في مقام الوالد والزعيم . والريس على كبر سنه متين البنيان ، قوى الشخصية ، هادئ الطبع ، يعرف آداب الكلام والإيجاز فيه . وللريس عبد الشكور دراية كاملة بفن القتال ، وله رشاقة النمر في لعب العصا وتسلق الجبال .

ولا تقتصر شعبية الريس على رجال معسكره وعائلاتهم فحسب . . بل تمتد إلى الرعاة القريبين من المنطقة ، وإن له عليهم أفضالا يذكرونها له . فقد يسمح لهم بأن يبعثوا مع رجاله فى شراء الدقيق والسكر والزيت وربما القاش من القصير ومن قنا . وقد يسمح لواحد منهم أن يسافر بنفسه فى السيارة التى تذهب إلى وادى النيل كل شهر فيبيع جوال الفحم الموجود عنده ليشترى بثمنه هدايا من الريف لأهله وعشيرته . وما رفض طلباً قط لراع يمر عليه ومعه نساؤه وأولاده . . سواء أكان هذا الطلب ماء أو دواء . وإن لدغ العقرب أو الثعبان أحد الرعاة أو ذويه أمر بتجهيز رجل من رجاله ممن يستطيعون إعطاء الحقنة إن كان المصاب من الرجال ، فإن كان من النساء فعليها أن تبتلع سائل الترياق الموجود فى الحقنة عسى أن يساعد في تخفيف الداء .

وأما نزهته اليومية فهي قبل صلاة المغرب ، يمشى منفرداً أويرافقه بعض من

بطانته فى وادى « أم جير » أو وادى « أم راجية » القريبينِ من وادى العطشان ، بمتعون أنفسهم بأول نسيم سار بعد هجير يوم حار ، فإن رأى أحد رجاله يحتطب أو يرعى أغنامه فى وقت الفراغ . . زغده بعصاه المرشقة بالمسامير . . مُداعبة منه ودليلا على الرضاء . وبعد صلاة المغرب يتناول عشاءه وحيداً ثم يصلى العشاء . وتبدأ سهرته أمام خيمته مفترشاً الأرض ومعه بطانته وبينهم « زردة » الشاى . . يسامرون .

لا يقترب من هذه البطانة ولا يجرؤ على مجالستها أحد . . اللهم إلا إذا جاء شاكياً أحد زملائه . . أو طالباً إجازة ، أو راغباً فى الذهاب إلى طبيب القصير مريضاً أو متارضاً ، وقد يحضر أحدهم لمجرد التمثّق أو الإعراب عن الاحترام والولاء ، معبراً عن هذا بتعمير الجوزة أو تقديم الشاى .

ولم يكن اختيار أفراد البطانة مصادفة أو بناء على المزاج الشخصى للريس أو حسب مركزكلٌ منهم الاجتماعى أو الوظينى فقط ، بل إن هذا الاختيار يعبر عن نظرة سياسية حكيمة يحافظ بها عبد الشكور على « الوحدة الوطنية » للمعسكر ومن حوله من سكان تابعين ، ويبعد به عن مظهر التحيز أو التعصب ، فالطوائف جميعها سواء ، يمثل كُلاً منها في البطانة شخص أو اثنان .

ويشترك أفراد البطانة فى صفة واحدة . . وهى أنهم جميعاً من كبار السن باستثناء شاب واحد من مركز « أبو طشت » بالصعيد . . اسمه عبد الشافى ، فهو يمثل رجل الدين فى وادى العطشان . يؤذن للصلاة ويؤم الناس ويخطب الجمعة . وفى شهر رمضان المعظم يصطف الناس خلفه لصلاة التراويح فى مكان فسيح . . بين الحنيام ، وينبعث فى المكان أنساً دينيًا وبهجة روحية ليس لها مثيل . وتجد الشيخ عبد الشافى يردد الأدعية بأنغامها المباركة بعد الصلاة ، ومن ورائه جميع الرجال بلا أى استثناء ومعهم الريس عبد الشكور ورجاله قطاع الطرق السابقون . وترجع

الجبال صدى دعائهم وكأنها تردد خاشعة نفس الدعاء ، بل ربما تردد دعاءها بخشوع أكثر من بني الإنسان ، فقد أبين أن يحملن الأمانة ، وأشفقن منها وحملها الإنسان ، يوم أن عرضها رب العرش ذو الجلال والإكرام . ويسرى هذا الصوت إلى أبعد من وادى العطشان . . فترجعه الجبال البعيدة أيضاً ، فتسمعه بعد لحظات من الصمت بعيداً . . خافتاً . . وأكثر شمولا ، وكأن الصحراء . . تسلم وجهها إلى الله في المساء . . تستغفره على جبروتها أثناء النهار .

والشيخ عبد الشافي يعرف القراءة والكتابة ، وهو بالتالي بمثل أيضاً فئة المثقفين في منطقة وادى العطشان . عنده كتاب كامل قديم ، ورقه أصفر اللون بهيج . . كله أدعية وابتهالات ، وكتاب آخر به حكم وعظات . . وقصص خفيفة مليئة بالعبر والإشادات . يجتمع الناس حوله بعد الانتهاء من السحور . . في انتظار صلاة الفجر ، وعلى ضوء الفانوس يلقنهم العلم ويرشدهم سواء السبيل ، ويجيب على أسئلتهم في الدين والدنيا ، ويضرب لهم الأمثال ويحكى لهم من العبر ما يصبرهم على ما هم فيه من عذاب الحرمان والفراق ، ويبين لهم أن وجودهم في هذا المكان ، وتحملهم سعير الجبال ، هو من أجل تقدم وطنهم وقوة المسلمين ، وأن الله سيعوض المتقين منهم بأن يدخلهم جنات رطيبة تجرى من تحتها الأنهار . . فيها من الفاكهة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ، فتطمئن نفوسهم من القلق ومن الاكتئاب الذي يجثم عليهم من طول البقاء في الصحراء .

والشيخ الطيب يجيد الحساب فيوزع على الناس أنصبتهم من الأكل الأسبوعي ويحسب لكل منهم ما يجب أن يتحمله من ثمن التموين وماله من باق . كذلك يقوم عبد الشافي بدبح الدبيحة وسلخها وتقسيمها بميزان من صنعه ووحدات من الأحجار ، وقد تكون هذه الدبيحة مشتراة من الرعاة ، أو تكون غزالة اصطادها الرجال .

ومن اختصاصات الشيخ أيضاً «الإفتاء». فهذا الصيد حلال وذاك حرام، الأول آكل عشب وأما الثانى فهو من الحيوانات آكلة اللحوم، أو أن الأول مشقوق الظلف والآخر غير مشقوق. وهذا الطائر من الجوارح فهو حرام.

والشيخ مؤمن بالعمل اليدوى ويرى أن المسلم الحق يجب أن يكون له مهارات عملية وإيجابية ، فقدكان نبى الله داود يأكل من عمل يده ، وهو يجيد أعمال البناء وقد أسهم فى تشييد البيوت الصغيرة فى هذا المكان ، ونحت بنفسه كهفاً فى الجبل ليجعله مخزناً للديناميت والكبسول ، وصمم له ترتيبات الأمان والتهوية حتى أصبح مخزناً قانونيًّا للمفرقعات .

\* \* \*

ويمثل « الصعايدة » فى بطانة الريس عبد الشكور . . رجل مسالم هادئ الطبع نحيف الجسم أشيب الشعر . . اسمه « أبو قورة » . .

وقد اختير الرجل لهذا الشرف لسببين : أولها ، أنه ينتسب إلى نجع فى الصعيد اشهر بالعداء للنجع الذي ينتمى إليه الريس ، وبين النجعين ثأر قديم ، ووجود أبو قورة فى ندوة السهركل ليلة يزيل عن بلدياته الشعور بالاضطهاد أو الإحساس بأنهم سكان من الدرجة الثانية تأتى فى المرتبة بعد الفئة التى تتشرف بالانتماء إلى نجع الريس . وفى نفس الوقت فإن عبد الشكور يشعر أن وجود مثل هذا الرجل المسالم فى بطانته وكونه يمشى خلفه . . يرمز للسيطرة على أهل النجع المعادى أجمعين .

وأما السبب الثانى فى اختيار الرجل لشرف عضوية البطانة فهو ابنه . . شقى خطير ، قاطع طريق يعملون له ألف حساب فى الصعيد ، تاب عن منهجه والتحق بالبعثة وأصبح من عالها الرسميين . وقد أنجب أبوقورة ابنه هذا وهو فى الثالثة من عمره ! . . هكذا يقول الطبيب الذى قدر عمر الإثنين على مرتين منفصلتين ولم

يفطن إلى أن هذا ابن ذاك.

\* \* \*

وأما ممثل العبابدة فى بطانة الريس عبد الشكور فهو « جاب الله » ، تجده صامتاً على الدوام ، فالعبابدة جميعاً كلامهم قليل ، ربما علمهم ذلك صمت الصحراء وربما تدربوا على هذه الخصلة كضرورة لعيشهم فى تلك البقاع . . لأن الصمت يقلل من الظمأ فيوفر بعض الماء . تجده جالساً فى الندوة مستمعاً فقعل . . يدخن غليونه الذى صنعه بنفسه من مادة « الطلق » التى حلبا من تل قريب ، ويضع فيه « دخاناً » من النوع العادى الذى يستعمل فى السجاير اللف بدلا من الدخان المخصص للغليون .

جاب الله لا يعرف سنّه. وهو على كل حال قد جاوز السبعين ، وسوف يظل في وظيفته بالحكومة حتى التسعين بفضل تقدير الطبيب . . الرجل الطبب الذى لم يشأ أن يقطع عيشه عندما أرسله رئيس البعثة إليه ليقدر عمره . وعلى الرغم من شيخوخته فهو صحيح الجسم . . خفيف الحركة . . ، نحيف مثل كل العبابدة ساقاه كالعصا رُفعاً وجفافاً . صحيح أن جاب الله من العبابدة لكنه آثر الميش في رفاهية نسبية بعد أن تقدمت به السن ، فبنى لنفسه بيتاً من الحجر في الصحراء بالقرب من مشارف قنا ، يدهب إليه كلما أخذ إجازة . وقد تزوج عروساً صغيرة في المناسة عشر من عمرها حتى تعيد إليه شبابه ! ، ولكي تؤسه وتخدمه عندما يخرج إلى المعاش لأنه بلا ولد ، وهو سعيد بها كل السعادة ، وهي أيضاً سعيدة به وفخور بمهنته .

ومهنة الرجل فى الحقيقة مهنة بسيطة ولكنها مهنمة . . هو « ولاع ديناميت » واجبه أثناء النهار يأتى بعد أن ينتهى دور الرجال من عمل خروم فى الصخرعميقة الأغوار فى الموضع الذي يوجد فيه خام اليورانيوم ، فيحشوها جاب الله بالديناميت

ويضع الكيسول . . ويصبح بأعلى صوته : « باروووود » . . حتى يأخد الحدركل من كان قريباً من مكان الحندق ، ثم يشعل الفتيل ويولى هارباً ليختبئ من الانفجار فى أول كهف قريب .

\* \* \*

ومن بين أعضاء بطانة الريس عبد الشكور . . ممثلا للبحاروة ، السائق صبحى . . من أبناء دمنهور ، « نصف عاقل أو نصف مجنون » . . يعشق سيارته « اللورى » ويتغزل فيها ويعاملها بحب واحترام كأنها زوجه . لا يقبل أن يركبها سائق آخر عندما يكون في إجازة فإذا لم يوافق رئيس البعثة على تعطيل السيارة انتظاراً لعودته ، ضبحى الرجل بإجازته خشية أن يستعملها أحد في غيابه . ويعتبر صبحى أن مجرد الإشارة إلى مثل هذا الاقتراح إهانة لشرفه .

وقد تخلقت شخصيته من كثرة عيشه فى الصحراء بنوع من الحرية لا يوجد فى مفهوم الحكومة تصل فى بعض الأحيان إلى درجة التمرد والفوضى ، فهو يستيقظ متى شاء وينام متى شاء، ويسافر إلى قنا متى شاء ليجلب الطعام والماء لرجال المعسكر. هذه مسئوليته لا يجب أن يشاركه فيها أحد. بل إنه يستطيع بسيارته أن يعزّ منهم من يشاء بأن يأخذه لزيارة أهله فى الصعيد ، وأن يذل منهم من يشاء بأن يتركه هكذا بين الجبال حتى لوحان ميعاد إجازته .

يهاب الريس عبد الشكور لسطوته ورجاله . . ولكنه يؤكد دائماً للناس أن صداقته مع الريس هي سرقبوله لأوامره ، لأنه حرَّ في سيارته ، وهو يطيع رئيس البعثة نفسه لا لشيء سوى أنه رجل طيب ، ولولا هذا لما نفذ له أي أمر . والريس عبد الشكور يعرف غيرته على سيارته ، فهو لا يرهقه بالأوامر والطلبات بل يحافظ على مشاعره تماماً فيا يختص بسيرتها ، ويكلمه عنها بتحفظ وكأنها حرمه ، لأن شخصية عبد الشكور هي شخصية الدكتاتور الداهية ، الذي يسوس الأمور

بهدوه وحكمة ، وهو من الكياسة بأن يظل مرهوب الجانب لا يعصى أحد له أمراً . فإن توقع أن أحد مراكز القوى مثل السائق صبحى سيرفض ركوب أحد الرجال معه ، لرفضه هو قبل أن يرفضه صبحى ، لأن صبحى لو عصى أمره بطريقة واضحة فإنه من المستحيل أن يتركه فى المعسكر ولو أدى ذلك إلى أوخم المعواقب . والريس يعرف أنه على الرغم من أن صبحى على بينة بقدرته على البطش به فإنه لا يستبعد أن يعصيه فى لحظة جنون ، لو ظن أن أحداً تدخل فى الشؤن الشخصية لسيارته . . وأهان شرفه ، وقد استبد به الجنون ذات يوم وعصى أمر رئيس البعثة ذاته ، وهدد بأن كل من يقترب من سيارته المحبوبة سوف يهشمه بها ، وقد دفع الثن بعد ذلك غالباً ، بأن نني إلى وادى أبو جرادى شبه وحيد لمدة عام ، وفرقوا بينه وبين سيارته ، بل أمروا سائقاً غيره أن يركبها أمام بصره إمعاناً منهم فى وفرقوا بينه وبين سيارته ، بل أمروا سائقاً غيره أن يركبها أمام بصره إمعاناً منهم فى المتهان كرامته .

وإن أراد أحد أن يتملق (صبحى) ، فعليه أن يداعب القط « مشمش » فإن كانت السيارة بديلا لزوجه فالقط يعوضه عن ابنه ، يحضر له الهدايا من قناكل شهر ويسلق له البيض في الفطور ، ويطبخ له اللحوم ، في الغداء والعشاء . وعندما يأتى أحد الجيولوجيين لزيارة وادى العطشان فلا بد أن يَستَحِمَّ القطُّ ، ويمشط له شعره ويعمل له الفرق ويذهب به ليقابل الجيولوجي الضيف أو رئيس البعثة نفسه . وقد يُصادفُ أن يكون مزاج رئيس البعثة معتدلا فيداعب القطَّ ، فتكون سعادة صبحى لا نهاية لها ، فهى علامة على رضا الرئيس عن صبحى وعن القط ، ويقابل هذا بدعاء من الأعماق لرئيس البعثة الرجل الطيب ، وأن يبتى الله له أولاده .

\* \* \*

## مجتمع العبابدة

على الرغم من قلة عدد العبابدة فإنهم منتشرون أساساً فيا يعرف « بالصحراء المسرقية الوسطى » وهي تلك المساحة من الصحراء المصرية المحصورة بين خطى العرض ٢٤ ، ٧٧ شيالاً ، والواقعة بين وادى النيل غرباً والبحر الأحمر شرقاً . والعبابدة يعيشون أساساً على الرعى ، يجوبون أودية تلك المنطقة بحثاً عن العشب الناتج من مياه الأمطار النادرة . ولهم مورد آخر للماء عبارة عن آبار ارتوازية قليلة مثل بثر العطشان وبثر الحربية وبثر الحيامات ، وبين كل منها والأخرى مسافة طويلة .

ويتميز جسم الرجل العبادى والمرأة العبادية بالنحافة. ويرجع هذا إلى سببين: أولها ، أن بيئتهم تفرض عليهم نشاطاً جسهانيًّا طول اليوم للرعى والبحث عن الجهال الضالة والأغنام الشاردة والاحتطاب. وأما السبب الثانى ، فهو ندرة شرب الماء ،



وعائلات العبابدة . . على الرغم من قسوة الطبيعة عليهم . . سعداء بالحرية والانطلاق

وقلة الطعام . . فهم يعرفون أن الزائد منه يؤدى إلى احتياج أكثر للماء . وقد لاحظت أن نسبة المعمرين منهم كبيرة ، وأن تعاقب السنوات لا تظهر بصهاته بسهولة على ملامحهم ، فهم دائماً فى شباب وحيوية ، حتى من جاوز منهم مائة سنة . . عنده سرعة فائقة فى المشى ، وخفة يحسده عليها الظبى فى تسلق الجبال . وكثيراً ماكنت ألاحظ أيام معيشتى فى تلك البقاع حيدة نظر العبادى حينا يمشى معى فى الصحراء ، فقد يحدث أن يرى غزالة جالسة تحت شجرة بعيدة لا يستطيع تمييزها أى واحد منا نحن سكان المدن أو سكان الريف . . لا الغزالة ولا الشجرة نفسها ، وبمنظار الحقل المعظم كنت أتحقق من صدق رؤيته ، بل يظل يشرح تفاصيل حركتها وكأنه هو الذى ينظر خلال المنظار . وقد يكون للصحراء نفسها فضل كبير فى حدَّة النظر التى يتمتع بها العبابدة لأنه لا يوجد ما يعوق العين عن امتداد الرؤية .

والبريد في بلاد العبابدة وسيلته الرعاة ، فكل راع مسئول عن توصيل الرسائل من أسرة إلى أسرة . وهذا واحد منهم بمر ببعيره على خياء . . يعرف سلفاً أن به عيال فلان ، فهم يسكنون بجوار هذه البئر في تلك الأيام . والعيال هنا عبارة عن الزوجة منفردة أو الزوجات . . أو الزوجات والأولاد ، فيحط بجوار الخباء . وستقبله النسوة مرحبات ، لا يمهلنه حتى يرتاح أو ينيخ الجمل . . أو يزيح عن ظهره « السراقين » أو يقدم له الماء ، فهن على أخبار الحبيب الغائب متلهفات ، يسألنه عن مكانه وعن ميعاد عودته ، فيطمئنهن أنه بخير ، فقد قابل فلاناً فأخبره أنه التتى بفلان الذي عرف منه أنه قابل رب الأسرة وأنه سيعود إلى بيته هنا بعد سبع ليال ، وأنه يبعث إليهن بالسلام . وبعد الراحة وتناول العشاء . . يجلسن حوله في نور القمر أو النجوم وبينهم « راكية » الشاى . . يحكى لهن الطرائف وأخبار العبابدة في كل مكان .

فهذه فلانه بنت فلان قد جاوزت الاثنى عشر عاما ، لذلك فقد خطبت إلى ابن خالها ، أمهرها بعيراً . . حمله بالدقيق والقاش والسكر والشاى ، وكذلك ثلاث نعاج ، وسوف يتم الزفاف فى وادى « أراك » بعد ثلاثة أشهر ، وأن زوجكن الغائب سيسافر فى الميعاد لحضور الاحتفال الذى سيستمر بضع ليال ، وسترافقه من بينكن زوجتان ، وأما الباقيتان فسوف تمكثان هنا لرعاية شئون الأطفال وشئون الأغنام ، وكتعويض لها فإنه سيأخذهما معه فى الموسم . لزيارة ضريح سيدى أبى الحسن الشاذلى . . إذ إنه يعتزم الذهاب إلى هناك هذا العام . . لتبادل الفحم بالأغنام .

وأخذت النسوة يمزحن مع بعضهن ، وكل واحدة تؤكد أنها سيقع عليها الاختيار لحضور الزفاف في وادى أراك .

وقالت إحداهن

-- والله يا عمى الشيخ إذا وقع اختياره على . . لأحضرن لك معى هدية من هناك .

- وماذا يوجد يابنيتي في وادى أراك . . . سوى أعواد الأراك؟ (السواك). لعلك تحضرين لي معك كمية منه . . فأدعو لك بالخير .

ويقول لهن :

- ألم تعرفن بالخبر السعيد؟ لقد رزقت حفيدتى بمولودة ، أطلقنا عليها اسم « فاطمة » . . لتحل البركة للعائلة كلها . . حينا يكون فيها سمية بنت رسول الله . ثم يلبي طلبهن بأن يتذكر ما عنده أيضاً من أخبار فيقول :

- هل تتذكرن جَمل فلان الذى ضلَّ طريقه منذ عام ، ودخل الجبال الصخرية التي يتعذر فيها تعقب الآثار ؟ . لقد عثر عليه فلان فى خور ضيق عند مدخل وادى « أم جروف » . . هيكلا عظميًّا . . تبتى من الثعالب والحشرات . .



والرجل العبادى يشارك نساءه أعالهن .. فهو يحسن تشييد موقد يشبه «الكانون». وخيز الرقاق وطني اللحوه

والطيور الجوارح .

وأما عن أخبار الوفيات.. فقد توفى الشيخ فلان رحمه الله، ووهبنا مثل عمره.. آمين ، فقد عاصر فى طفولته غزوات قبائل المعازة .. وعمل فى مناجم الذهب فى الفواخير التى كان يديرها الخواجات ، وله من الحقدة ما عمر به الاودية من «مقتل محمد» شرقاً إلى ما يقرب أرض الريف الخضراء من جهة الغرب.

وتترحم عليه النسوة ، وبعد البكاء تسأله إحداهن :

- ترى فى أى مكان وافته المنية ؟
  - -- فيقول الرجل:
- سبحان من له الدوام . . لا تدرى نفس بأى أرض تموت . . لقد جعلوا قبره عند جبل « أم صافى » تحت الشجرة البحرية حيث أقام فى آخر أيام حياته » وأن القبر وضعوا عليه رايات زاهية اللون من قاش عثروا عليه بين أشياء المرحوم . فقد اشتراها لنفسه مع الكفن حييا كان فى مدينة « الأقصر » منذ عامين واستبقاها معه الى أن حان أجله .

وتسأله النسوة:

- ترى من قام بدفنه ؟ ويقول الرجل:
- مرَّ به عبد الرحمن بن جبريل فوجده فى النزع الأخير ، فلم يشأ أن يستمر فى سفره والشيخ على تلك الحال ، فبتى بجواره يخدمه لمدة ثلاث ليال . . ينتظر خروج السر الإلْهى ليصلى عليه ويدفنه بنفسه ويدعو له بالرحمة ويبلغ الأقربين بمكان قبره . . ويبلغ العبابدة كلهم متى سمحت بهذا ظروف الرحلات .

. . .

وعائلات العبابدة - على الرغم من قسوة الطبيعة عليهم -- سعداء بالحرية

والانطلاق والسفر بين الأودية بحثاً عن العشب والرزق والماء ، بل إنهم يشفقون علينا من صعوبة معيشتنا فى المدن حينا يسمعون عن وجود مساكننا بعضها فوق بعض بالعشرات ، وأكثر ما يستعصى على خيالهم تصوره هوكيفية توزيع الماء على كل هذه الحشود الهائلة من البشر فى المدينة .

ويحمدون ربهم على أن بلادهم واسعة فيها متسع لكل ساكن وأنه سبحانه وهب لكل زوجين منهم بيتاً مستقلاً يستطيع أن ينقله فوق بعيره حيثاً شاء . والرجل العبادى يشارك نساءه أعالهن فهو يحسن مثلهن تشييد موقد يشبه « الكانون » وخبز الرقاق ، وطهى اللحوم إن حل ضيف أو مرضت عنز أو أصيبت نعجة . وهي أيضاً تحل محله إن كان مسافراً . . ترعى الإبل والأغنام ، وتجيد الاحتطاب متسلقة الأشجار برشاقة لاعبات الباليه ، وتعرف أسماء الأودية والجبال ، وتهتدى في طريقها بالجبال الشامخة وبمواقع النجوم ، وتصنع الثياب لزوجها وتغزل صوف النعاج والجال . . وتحلى ملابسها بجلد الثعلب أو الأرنب أو الغزال ، وترتق القديم من الملابس أو « تقيفها » ملابس للأولاد .

وهى مخلصة لزوجها . . تتزوج عادة وهى فى الثانية عشرة من عمرها ، وقد يكون زوجها صبيًا فى مثل سنها ، أو شيخًا فى عمر أجدادها ، وفى الحالين تجد ولاءها له وإعجابها به يفوق الحيال . وهو إن مات لا تفكر فى الزواج من غيره قبل مرور أعوام طويلة . . وباضطرار تفرضه عليها البيئة الصحراوية وضغط اجتاعى شديد وتظل حافظة لعهده وذكراه مع الزوج الجديد . . الذى يشجعها على هذا ويشاركها احترام الراحل الكريم ، ويذهب بها لزيارة قبره فى الوادى الذى وافته المنية فيه مها طال السفر .

ومعيشة الزوجات واحدة . . يتعاونً فى الشئون اليومية وينتقلن فى جماعة واحدة . وعندما يعود ربّ الأسرة من سفره يحل العيد بينهن . . فتلبس كلّ منهن

أحسن ما عندها من ثياب ، وتتحلى بما قد يكون لديها من أقراط أوخواتم أو أساور من ذهب أو من الأحجار الكريمة كالفيروز والياقوت والزمرد . . التى جلبها الزوج من وادى الجال وغيره . . وشكلها بنفسه لتصبح زينة للنساء . وهى شديدة التحفظ . . ليس فى الجوهر فقط وإنما أيضاً فى المظهر . . الذى تعتبره لا يتجزأ أبداً عن الجوهر ، فإن مرَّ بها أحد الغرباء أو سمعت صوت سيارة أدارت ظهرها وجلست القرفصاء ووضعت رأسها بين ساقيها ورمت غطاء على جسمها كله فظهرت وكأنها كومة صغيرة سوداء . ولا تظن أن نساء العبابدة لهذا متزمتات أو رجعيات . . هذا فقط مع الغرباء ، فحياة العبابدة الاجتماعية لا تقل فى تحررها عن أكثر المجتمعات حضارة ، فكما قلنا . . هى تقابل الرجال من العبابدة وتناقشهم فى كل شأن من شئون الحياة . وتلتني الفتاة أو المرأة المخطوبة بخطيبها أمام الأهل أو على انفراد ، لا يوجد أى قيد عليهها . . يرعيان الغنم معا طول النهار ، ويجريان ويلعبان ويتسامران . . فى أى فج أو مسلك من مسائك الصحراء ، وقد يسافران معاً من بثر إلى أخرى .

والثقة بين العبابدة كبيرة . لا يوجد عندهم شيء اسمه الحيانة إلا في النادر من الأجيال ، ويستبعد الحائن من مجتمع العبابدة ، لأن طبيعة البيئة تحتم عليهم التعامل بثقة كاملة ، فكل أسرة كما بينا تعيش في عزلة ، وغياب رب الدار معتاد ، وبقاء النساء وحدهر في منطقة شاسعة جبلية وحاجتهن إلى سؤال الرعاة في أثناء غياب الزوج أو الأب يحتم التعامل بينهم بالأمانة والشرف ، فمن يخرج على هذه الأخلاق ينبذه المجتمع العبادى ، ويمسى شريداً حتى يموت وحيداً تحت سفح أي جبل من الجبال .

\* \* \*

وللعبابدة نوادرهم التي تحكى في مجالس السمر الخاصة بهم ، وتعبر عن البيئة

المحيطة ، وعن اختلاط بعضهم بالغرباء اللين يجيئون إلى بلادهم للبحث والتنقيب ، فتجد الظرفاء منهم يقلدون كلام القاهريين ولهجة أهل الصعيد ، ويتندرون على بعض تعبيراتهم وكلاتهم ، ويسخرون من تسميتهم بعض الألوان بغير مسمياتها ، فاللون الذي يسميه العبابدة لبنى . . يقول عنه القاهريون أزرق ! فأما اللون الأزرق يقولون عنه أسود !

ويقصون على النساء حكايات عن طمع بعض الغرباء ، فهذا رجل منهم جاء إلى حمدان العبادى وأخذ يشكو له قلة المال وكثرة العيال ، ويرجو حمدان أن يعينه على هذا البلاء ، فيتعجب حمدان كيف يتسنى له ذلك وهو رجل فقير ؟ ويتضح أن أحد أشقياء العبابدة أوهم الرجل الغريب أن حمدان يعرف أماكن الذهب فى الجبال التى تخلفت فى الموقع الذى كان يستغله الخواجات منذ زمن بعيد ، وأنه لا يرضى أن يأخذه لنفسه أو يبوح بسره لأحد .

ويتندرون على تلك المرأة التى عاد زوجها من سفر طويل ذهب فيه إلى الصعيد، ودخلت خباءه فوجدت على الأرض ما يشبه الرأس المشقوق المخضّب بالدماء. . فصرخت وفزع إليها الزوج، وضحك من جهلها وأفهمها أنها «بطيخة» تؤكل فتروى الظمأ ولها طعم لذيذ.

وهذا الشخص الذى عين كدليل فى إحدى البعثات التى تأتى إلى بلادهم وبها غرباء ، وعاد يحكى للأهل والأصدقاء كيف أنه وجد عندهم صندوقاً يتكلم أحياناً بصوت الرجال وأحياناً يغنى كالنساء ! .

وقصة هؤلاء الرجال الذين ولدوا فى الجبال ، وعاشوا فيها حتى بلغوا سن الشباب ، ولم يتصلوا بأهل الريف قط ، فهم لا يفقهون أى شىء خارج المجتمع الصحراوى العبادى ، صدر أمر من شيخ العبابدة بأن يمثلوا بين يديه فى القصير

ليقدمهم إلى الحكومة فهم خارجون على القانون ، لأنهم لم يؤدوا الحدمة العسكرية . فقبضت عليهم الشرطة وقدموا إلى محكمة الغردقة ، ووجه إليهم القاضى سؤاله :

ألا تعرفون أيها الناس أننا فى حالة حرب مع إسرائيل ؟
 فلم يفقهوا مقصده . . واكتشف أنهم لم يسمعوا قط عن إسرائيل هذه .
 فسألهم القاضى : فى أى مكانٍ نحن الآن ؟

قالوا: في بيت القاضي .

فتعجب القاضي وأشار إلى صورة الرئيس جمال عبد الناصر المعلقة خلفه قائلا :

ومن هذا؟

فارتبكوا ثم أجابوه :

- أليس هذا هو والد القاضي ؟

واستطاع المحامى الأريب أن يكسب عطف المحكمة عليهم حيبًا قال :

- ليس هذا مجرد مثال يا حضرة القاضى للجهل بالقانون ، ولكنه دليل على أن الدولة قد جنت على هؤلاء المواطنين ، فهى لم تقدم لهم أى نوع من الرعاية الاجتماعية ولم تتذكرهم يوماً واحداً طول حياتهم . .

والمحامى على حق ، فهؤلاء الناس مواطنون مصريون من الناحية النظرية فقط ، والشيء الوحيد الذي يربطهم بمصر هو أنهم يعيشون ضمن حدودها السياسية.

وقد نشر « الأهرام » فى ذلك الوقت كلمة لى . . كتبتها لتعبر عن حاجة هؤلاء المواطنين المجهولين . . للرعاية الاجتماعية هم وأمثالهم ممن يعيشون فى صحارى مصر . . ولاندرى عنهم شيئاً .

تقول الكلمة:

## المسح الاجتاعي للمناطق النائية

«كانت حدود بلادنا من قبل حدوداً سياسية فقط ، لأن العزلة التي عاش فيها سكان المناطق النائية قد فصلتهم تماماً عن سكان المدن الكبرى والريف . وسكان الصحارى ما زالت لهم تقاليد قديمة لا يستطيعون بسببها أن يصلوا إلى المستوى الذى وصل إليه إخوانهم في المدينة والقرية . ومن واجب معاهد البحث الاجتماعي أن تبسط اهتمامها على الصحارى المصرية فتدرس تقاليد هؤلاء المواطنين ، وتعلمهم وتأخذ بيدهم نحو تطور ورق سريع . ومن واجب الباحثين الاجتماعيين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية ومعهد الخدمة الاجتماعية والجامعات أن ينتشروا بين البدو في الصحراء الغربية ، وبين العبابدة وسط الصحراء الشرقية وقبائل بين البدو في الصحراء الغربية ، وبين العبابدة وسط الصحراء الشرقية وقبائل بين البدو في الصحراء الغربية ، وبين العبابدة وسط الصحراء الشرقية وقبائل «البشاريين » جنوبها ، وألا يجعلوا كل مجهودهم للمدينة والريف .

وقد يسأل سائل : وما هى الطريقة التى ينتقل بها الباحث الاجتماعى عبر جبال الصحراء الشرقية بضع مئات من الأميال ؟! وكيف يعبر بحر الرمال الأعظم بالصحراء الغربية للوصول إلى هدفه ؟

وأين الإمكانات التي تكفل له السلامة ؟ !

وأجيب بأن البعثات الجيولوجية تغطى الصحارى المصرية كلها ، وهى قادرة على استضافة الباحثين الاجتماعيين ومعاونتهم فى أداء واجبهم الإنسانى نحو بنى وطنهم اللذين حرمتهم الظروف الجغرافية من التمتع بحقهم فى الحياة قروناً طويلة ».

\* \* \*

وبسبب قسوة البيئة الصحراوية ، تجد أن بعض الأسر العبادية نزحت إلى قرى

الصعيد غرباً أو إلى مدن البحر الأحمر المتاخمة شرقاً مثل سفاجة والقصير أو إلى بلاد صغيرة نشأت على أكتاف الاكتشافات والمناجم ، مثل «حاضات» «والحمراوين»، وهي قرى صغيرة ظهرت في الصحراء الشرفية قريبة من مناجم الفوسفات، بدأت بمساكن للجيولوجيين والمهندسين والعال الذين جاءوا لإدارتها وعائلاتهم، ثم أزدادت مقوماتها بأن فتح أحدهم فيها دكاناً غير مرخص، واستقر غيره في الجامع كواعظ وإمام، ثم ظهر فيها ما يشبه المدرسة والوحدة العلاجية وهكذا يستمر نمو المرافق حتى تصبح القرية كاملة أو على وشك الاكتال.

ويشجع العبادى على النزوح ومعه عائلته إلى تلك القرى المنجمية أو البلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر أو مشارف الصعيد . . اكتسابه مهارة تعينه على المعيشة فى البيئة الجديدة ، إذا تعلم مهنة عصرية فى أثناء عمله فى إحدى البعثات الجيولوجية أو المناجم ، مثل مهنة مساعد ميكانيكى أو مساعد سائق أو ولأع ديناميت أو «عطشجى» لأحد قطارات المناجم . وتجد هؤلاء العبابدة النازحين يكونون لهم تجمعات صغيرة على مشارف تلك البلاد ، فالقصير يوجد عند حدها الجنوبي تجمع للعبابدة وكأنه حى خاص بهم أو ضاحية صغيرة ، وكذلك قنا . . وحاضات بلد الفوسفات التي لم تزل فى دور التكوين .

وينظر سكان الجبال من العبابدة الرحل . . إلى هؤلاء الذين استقروا بالقرب من مشارف البلاد على أنهم مرفهين وتأنف الفتاة العبادية التى تعيش الحياة الصحراوية بقسوتها الكاملة أن تقترن بشاب من بين أولئك المترفين .

. . .

## صالون في الصحراء

لا أظن أن هناك ندوة تجمع بين أفرادها من أنواع التناقض مثل ندوة الصحراء. تلك الندوة التي تعقد كل مساء بدون ترتيب سابق فى إحدى الخيام شتاء، وأما فى الصيف فإنها تعقد على الأرض. . فى الهواء الطلق بأى إجزء من أجزاء المعسكر يكون ملتتى لتيارات لطيفة من الهواء.

ويرجع اهمامى بما يدور من حديث فى هذا الصالون – إن جازت التسمية – إلى أن الموجودين فيه بمثلون عينات عشوائية من مجتمعات شى، ويرسم حديثهم صورة فريدة لالتقاء هذه المجتمعات . . لقاء لا يمكن حدوثه إلا فى تلك المنطقة من الصحراء . فنى الندوة تلتنى تقاليد أهل الوجه البحرى بأهل الصعيد . . لتتفاعل مع عادات أهل تلك البلاد . . بلاد العبابدة . وتختلف درجات العلم والثقافة عند الموجودين ، فمنهم من لا يعرف القراءة ، ومنهم من يعرف القراءة دون الكتابة ،

ومنهم من حصل على الماجستير أو الدكتوراه فى العلوم الذرية. وقد يدور حوار شائق بين رجل لم يبرح بلاد العبابدة قط ، ورجل جاب قارات العالم وقضى معظم حياته فى أكبر عواصمه.

وتجد سيرة المرأة تشغل الجانب الأكبر في حديث الصالون.

ومعظم ما يقال عنها . . يحكى من الأساطير كناذج بجردة لغدر النساء . . ونماذج مقابلة لإخلاصهن . وتضرب الأمثال على الحبث الذى يتسم به بعضهن . . والالتواء والمكر فى تصرفاتهن مع الرجال . وأن من تمنون زوجها وهو غائب يبحث عن رزقه . . يعلمها الله عذاباً شديداً حتى ولوكانت الخيانة عبارة عن كلمة أو إشارة أو نظرة أو ابتسامة أو فى الخيال . . أو حتى فى المنام .

ويقول أحدهم :

إن الإخلاص يا رجال . . موجود أيضاً بين النساء . .

ويبرهن على ذلك بأمثلة حقيقية عن امرأة كان يعرفها ، أحبت زوجها الذى مات فى شبابه فظلت حافظة لعهده . . وفية له فى مماته كما كانت فى حياته . . وحرمت نفسها نعيم الدنيا . . وزهدت الحياة نفسها فزهدتها الحياة . . ولحقت يه راضية .

ويؤيد أحد المثقفين هذا الاتجاه فى الكلام ، فيطمئن الموجودين على أن الدنيا بخير ، وأنه يعتقد فى وجود بنت الأصول ، وأن على الرجل أن يبحث عنها إلى أن يجدها ، ويروى فى بساطة قصة «أوديس» الذى تاه فى عرض البحر ، وانتظرته زوجه « بينيلوب » . ورفضت الزواج من غيره ، واستطاعت وهى الفتاه الصغيرة أن تقاوم إمكانات دولة بأكملها ارادت أن تجبرها على الزواج من غيره ، إلى أن عاد بعد عشرين عاماً ليجدها مازالت فى انتظاره . . صامدة بقوة الحب ضد مؤامرات رجال الدولة وضغوطهم . واعتبرها الأقدمون نموذجاً للإخلاص فأطلق الانجليز

اسمها على كل امرأة مخلصة وأصبحت كلمة Penelope فى الإنجليزية تعنى المرأة الطاهرة .

ويعرج الحديث على المرأة فى القاهرة . .

ويتعجب البعض مما يسمعونه عن الحرية الموجودة لديها . وأنها تشغل مناصب في الحكومة ، ولها مرء وسين من الرجال ! ، توجه أعالهم وتعاقبهم حينا يخطئون ، لذلك فلا سلطان لزوجها عليها إلا في حدود . وقد يصل تعليم الفتاة هناك إلى أعلى الدرجات ، ومنهن من فاقت رتبتها في الحكومة رتبة زوجها ، ومنهن من لها في الدولة كلمة مثل كلمة رئيس البعثة ذاته . ويصفون الأزياء الحريمي الجريئة التي تلبسها النساء في القاهرة ومنها «الميني جيب » ويضرب الرجال كفًا بكف متعجبين . ويقول رجل منهم عاد منذ يوم واحد من مأمورية له بالإسكندرية : وماذا يكون قولكم لو رأيتم النساء على ساحل البحر المالح ؟ إنهن عاريات أما ألا من لباس يقال عنه المايوه ، يجلسن هكذا بجوار رجال عراة مثلهن يتسامرون . لا يشعر أحد منهم بالخجل . ولقد رأيت بنفسي رجلا وامرأة يسبحان مع بعضهها ، وقد أمسك الرجل بيدها وغطسا معاً ، ثم وقفت المرأة بعد هذا على كتفه وقفزت بدماغها إلى الماء وهي تضحك ضحكة تتفتت من سحرها هذه الصحور .

ويستنكر البعض أن يقبل رجل ظهور امرأته عارية أمام الناس . .

ويقسم آخر أنه رأى بنفسه امرأة . . عارية إلا من هذا المايوه . . خرجت من الماء كعروس البحر وفتحت سيارة ملاكى زرقاء ودخل زوجها إلى جوارها ، وأظنكم لن تصدقوا من كان يقود السيارة ، إنها المرأة والله العظيم . ويستغفر الناس ربهم قائلين إن هذا من علامات الساعة . . فقد وصلنا إلى الزمن الذى تنقلب فيه القيم وتقود المرأة زوجها . إن الرجل أيها الناس لابد أن يكون هو القائد ، سواء في

دروب الحياة أم في شوارع المدينة .

\* \*\* \*

و بذكر « علامات الساعة » يتحول الحديث إلى الدين . وحتى فى هذا الحديث يواصلون كلامهم عن المرأة من خلال الدين . فالآيات التى تعالج الشئون الشخصية للنساء . . تشغل جزءاً كبيراً من كلامهم ، كذلك الآيات التى تنظم العلاقات معهن مثل أحكام الزواج والطلاق . وسورة النور يحفظها الكثيرون فهى تعالج مشكلة الزانية والزانى ، وتجدهم يتركون التعليق على خطيئة الزانى ، ويناقشون عقاب الزانية . وإذا زنت امرأة متزوجة وجب إقامة الحد عليها . . « حد الرّجم » ، وإن الآية التى نصت على ذلك قد نُسخت قراءةً فقط ، لحكمة يعلمها الله ورسوله والراسخون فى العلم .

وكلا ذكرت خطيئة المرأة تجد السخط والتوتر يخيان على الحديث بشكل ملحوظ ، وربما يصل التأثر ببعضهم إلى درجة يهدج فيها صوته من أثر الانفعال ، وكأن الحوار يدور حول امرأة بذاتها . ولو وجدوا حين ذاك أشد من الرجم عقاباً لأنزلوه بها . ويطلقون لخيالهم العنان . . ويحكون أنواعاً غريبة من العداب سوف تلحق بها حتماً في الدنيا والآخرة وإن الله لو غفر للناس ذنوبهم وخطاياهم ما غفر لامرأة تخطئ . . وزوجها غائب يبحث عن رزقه ، ويتعذب في سعير الجبال . وينتهى الحديث الديني بهم إلى قصص مختلفة من القرآان الكريم ، ومن القصص التي تمثل الصدارة في تلك الندوة قصة موسى والخضر عليها السلام . ويجهدون في استنباط الحكمة والموعظة وعبر الحياة . وأولها أن الإنسان لا يعرف من أمر نفسه شيئاً ، فربما نجلس هكذا آمنين . . وتأتي سيارة من العمران تحمل إلى أي رجل منا برقية تنبئه بموت أقرب الأقربين . وكل له برقية آتية في يوم لا ريب فيه .

ويتطرق الحديث إلى الهوايات . .

وأكبر هواية عندهم . . « الغيبة والنميمة » . .

نجدهم يغوصون في الشئون الشخصية لزملائهم من الذين لم يحضروا الندوة بدرجة معيبة.

وقد لاحظ بعض الأدباء والمفكرين هذه الخصلة في المجتمعات الصغيرة المنعزلة ، ومن بينهم . . الأديب الإنجليزي «سومرست موم » ، ووصفها في كثير من أعاله .

وتفسيرى لهذا أن أخبار المجتمع الصغير الذى يعيشون فيه . . تحل محل أخبار المجتمع الكبير الذى يعيش فيه الشخص العادى ، وبمعنى آخر فإن أخبار الزملاء تعوض عن أخبار السياسة وأخبار الفن والأدب فى المجتمع الكبير. فالزملاء القليلون يشكون «عمليًا» المجتمع الذى يعيشون فيه بأكمله .

والواقع أن عادة الكلام عن « الغير » . . موجودة فى أخلاق الإنسان ، سواء الطيب أو اللئيم ، لكنها مسألة نسبية . أليس بعض الكلام عن أخبار نجوم المجتمع الكبير . . غيبة ونميمة ولكنها توصف عادة بأنها ثقافة . . ومعرفة ببواطن الأمور ؟ ! . لماذا نظلم إذن هؤلاء المنتدين فى صالون الصحراء ؟ . إنّ هذا الصالون يمثل ندوة فى مجتمع صغير ، وأخبار أفراده ثقافة ومعرفة بالنسبة لمجتمعهم المحدود والدليل على هذا أنهم حينا تصلهم الصحف بعد طول انقطاع ، تجدهم ينصرفون عن الكلام فى شئون زملائهم . . إلى الحديث عن شئون المجتمع الكبير وسيرة نجومه البارزين .

وهم إذا تكلموا عن نجوم المجتمع الكبير تجدهم متطرفين في أحكامهم إما متحيزين لأحد منهم بالشكر وإما مهاجمين له بقسوة . وعادة ما يكون وراء حكمهم المتطرف شعور بأن هذا المسئول يقدر كفاح العاملين في المناطق النائية أو أنه

يجهل أحوالهم .

وصاحب «نحو النور» له منزله كبيرة فى نفوس سكان تلك المنطقة من الصحراء المصرية ، فقد وصفهم ذات يوم بأنهم «القلب النابض للوطن» . . حدث هذا حينا طالب المسئولين فى عموده اليومى الأغر بتقوية عطات الإرسال التليفزيونى فى محافظات الوجه القبلى وقال : إن سكان الصعيد فى حاجة أكثر من غيرهم إلى برامج التليفزيون . فكتبت إليه خطاباً شرحت له فيه أن محافظة البحر الأحمر – تلك المحافظة الفتية التى تمثل كفاح بلدنا الصامت – فى حاجة إلى الإرسال التليفزيونى أكثر من سكان الوجهين القبلى والبحرى معاً ، لأن المغتربين فى صحراثها – سواء كانوا من العاملين فى المناجم أو البعثات الجيولوجية – فى حاجة ماسة إلى الترفيه ، وأما العبابدة سكان هذه المنطقة الأصلية فإنهم لم يروا التليفزيون ما ، وربما لم يسمعوا به حتى الآن ، ويعيشون فى عزلة تامة عن المجتمع المصرى . ونشر كلمتى كاملة وعلق عليها تعليقاً يحفظونه له حتى الآن .

وبالفعل تساءل الكثير منهم يوم أن نشرت هذه الكلمة . . وما هو التليفزيون ؟ ولما عرفوا ماهيته . . أكدوا أنها القيامة آتية لا ريب فيها .

ويلى تلك الهواية ، هوايات الصيد والتحنيط وتربية القطط والكلاب . . وقمد يكون الغرض من الصيد هو الأكل ، أو يكون وسيلة إلى هواية أخرى هي التحنيط .

والصيد نوعان : صيد البر ، وصيد البحر .

وفى المعسكر تجد أمام كل خيمة قفصاً به فتات من الخبر. . وعلى القفص غطاء مرفوع مثبت بحبل يمسك به الصياد ويجلس بعيداً فى ظلال الخيمة . . إلى أن يدخلها حهام « القطا » وهو جيد اللحم كغذاء فيشد الحبل ليغلق القفص ويحبس القطا .

كما يوجد « فخ » خلف الحيمة لصيد الأرانب الجبلية . وربما يصبح النهار على ثعلب نحيف فى الفخ بدلا من الأرنب ، فالثعالب فى تلك المنطقة مها كبرت لا يزيد حجمها كثيراً على حجم الأرانب ربما بسبب قلة الماء والغذاء .

وأما صيد الغزال فلا يكون بالبندقية ، فهم جميعاً ليس لديهم سلاح . وما فائدة السلاح في هذه الصحراء ؟ . لا يوجد هناك لصوص . . ويندر وجود الوحوش ، لعدم توفر الماء . ووسيلة صيد الغزال هي السيارة ، يجرى وراءها السائق إلى أن يدركها النصب فتقف مستسلمة ، فيمسك بها من قرونها ، ويدير رقبتها لزميله ليذبحها . ومنها ما يكتب لها الإفلات فتدخل في أي خور فيتعدر عليه مطاردتها . وقد تمكن بعضهم من اصطياد غزالة بالليل بمجرد أن التقت بنور السيارة المبهر فأصاب العشي عينيها ووقفت ساهمة لا ترى ما حولها ، فأمسكوا بها ، ورباها أحدهم في بيته فأنست للماعز والجديان . . وصادقها الأولاد والأطفال .

وأما صيد البحر فهو السمك والكابوريا ، وكذلك « الاستكوزا » التي يعتقدون أنها تكسب من يأكلها من الرجال قوة جنسية خارقة ، ولهم في صيد القرش دراية كبيرة . كذلك منهم من يجمع قواقع بديعة الألوان من ساحل البحر الأحمر ويجهزها لتكون عقداً أو أسورة أو خواتم لزوجه ، أو « أباجورة » أو « ميدالية » ، يقدمها لها . . عندما يعود .

ويتكلم أحدهم عن « القرش » الذى قام بتحنيطه ويفوق طوله . . إرتفاع الإنسان ، وقصد فى تحنيطه أن تكون أسنانه بارزة كالخناجر . ومنهم من برع فى تحنيط الثعالب . . يعطيها حقنة فتخر مغشياً عليها بدلا من ذبحها أو خنقها ، ويضع بدلاً من العينين بليتان مطلبتان «باللاكيه» الأسود البراق ، ويكون الثعلب فى شكله النهائى مكشراً عن أنيابه فى وضع الهجوم . ومنهم من تخصص فى تحنيط رأس الغزال ، فإن اصطاد غزالة ، يفصل رأسها ويفرغه من كل مابه من لحم

ويتركه جلداً على عظم ، ويعلقه على حبل الحنيمة عدة أيام فى الشمس فيجف عاماً ويصبح نقيًّا من كل رائحة . وأما جلد الغزال فإنه يدبغ ويقدم هدية لأى ضيف قادم من القاهرة لكى يصنع منه حقيبة لزوجه أو حزاماً أو حداء لها . وقد تمكن أحدهم من اصطياد « الطريشة » أى الحية ذات القرنين بأن ألتي إليها خيطاً من الكتان بآخره قطعة صغيرة من الصوف فأطبقت على الصوف بأنيابها وجذبها بشدة فسقطت الأنياب وأصبحت « الطريشة » بعد ذلك لاضرر منها ، وحنطها بطريقة بدائية بأن أفرغ جوفها وحشاه ، بالملح والقطن . وهي صالحة على كل حال لإثارة الذعر بين زملائه حينا يضعها لأحدهم في الفراش . وعثر في جوفها على اثنتي عشرة بيضة كانت على وشك الفقس ، وشكل البيضة مستطيل وطولها مثل عقلة الأصبع أو يزيد . وبدلك فقد نفعت هوايته في القضاء على ثلاث عشرة أفعى مرة واحدة .

وأما هواية « عبد الرحمن اللـهمي » فهي تربية الكلاب . .

وقد عرفنا من قبل مقدار اعتزاز « الذهبي » بكلابه حتى إنه يقدم لها الماء النتى ويفضلها أحياناً على نفسه . وعلى مدى الأعوام أصبح له شعب من الكلاب تنتشر فى السهول والأودية تحفظ له الود وتدين له بالولاء .

كل الكلاب تعرفه.. وهو لا يعرفها إن كبرت.. ورحلت عنه أو رحل عنها. وقد يمر أحد الرعاة على المعسكر ومعه قافلته الصغيرة فيهرع كلب من القافلة متجهاً إلى المعسكر، فيعرف الناس أنه قد تخرج ذات يوم من عند عبد الرحمن الذهبي، وأنه يترك صاحبه الحالى ليعبر عن ولائه لصاحبه القديم.. فيحس الذهبي بالزهو والسرور.. وبشعور طيب أنه يوجد ما يحفظ له الود في تلك الصحراء.. التي يعيش فيها محروماً من كل ود.. ومن كل حنان.

وتصل السعادة بالذهبي إلى ذروتها ، حينا يكون في إحدى رحلات

الاستكشاف ويمر بالقرب من تجمع سكانى للعبابدة أو خباء . . فتخرج إليه إناث من الكلاب تبحث عنه بلهفة . . لترحب به . . وخلفها جراؤها تهز ذيولها مقلدة لأمهاتها ، وقد يكون ترحيب الجراء . . ليس مجرد تقليد ، فريما شعرت – بغريزها الصائبة – أن الرجل صاحب فضل وتاريخ على الأمهات . وينظر الذهبي إلى الجراء وأمهاتها بعين دامعة وشعور فياض بحب « الأسرة » . . ولو كانت أسرة من الكلاب .

\* \* \*

وعندما يأتى دور الكلام عن الفنون ، نجد « فن اقتفاء الأثر » أكثرها أهمية فى تلك المنطقة من الصحراء . فهو لا يندرج تحت تلك الفنون التى تهدف إلى خدمة ذاتها ، بل إنه فن يخدم المجتمع الصحراوى أجل الحندمات فكم من إنسان ضلَّ طريقه فى الجبال ، كان الفضل فى إنقاذه لله . . وكانت الوسيلة هى فن اقتفاء الأثر . كذلك له فى الحياة العادية استعال يومى ، وعلى وجه الخصوص فى تعقب العير الشاردة . . والنعاج الضالة .

كما يساعد هذا الفن على معرفة الأخبار فى مجتمع العبابدة ، وعلى سبيل المثال ، إذا مر أحد الرعاة على مكان أسرة من أسر العبابدة ولم يجدها فى مكانها الذى كان يتوقعه . . يستطيع بجهد بسيط أن يعرف أى اتجاه سلكوا ، وبذلك يمكنه أن يستنتج مكان إقامتهم الجديد . . ويفيد هذا الفن أيضاً فى اكتشاف الجرائم وتعقب المهربين وغيرهم من المجرمين الهاربين فى الصحراء .

ولكل فن قواعد يقوم عليها . والقاعدة الأساسية لفن اقتفاء الأثر هي أن « القاطع أحدث من المقطوع » أي أنك إذا وجدت أثراً لسيارة ، أو لقدم آدمية مثلاً تقطع أثراً آخر، فعني هذا أن صاحب الأثر القاطع قد وطئ المكان بعد صاحب الأثر المقطوع ، وأنه مرّ من هذا المكان في زمن لاحق . ويمكنك على



ويوم أن ضللتم الطريق . لو صعدتم هذا الجبل . ونظرتم نحو الشهال الشرق . لوجدتم خباة لأحد العبابدة على سرمي البصر



والطريشة أى الحية ذات القرنين . . هي عدوهم اللدود

أساس هذه القاعدة أن تقرأ قصصاً كاملة على أرض الصحراء.

ومثال ذلك . . . يوم أن ضل بعض الرجال . . حديثي العهد بالصحراء طريقهم واقتني زملاؤهم أثرهم ، وعثروا عليهم ، وتعجب التأثهون يومها حيما لاحظوا أن زملاءهم يعرفون كل التفصيلات التي حدثت لهم منذ أن انحرفوا عن الطريق ، وقالوا لهم إنكم انحرفتم في مكان كذا ، وجلستم للراحة عند جبل كذا ، ولو صعدتم الجبل الغربي ونظرتم نحو الشهال الشرق لوجدتم خباء أحد العبابدة على مرمى البصر ، ولكنكم واصلتم سيركم وكان يقودكم إلى هذا الاتجاه فلان وأنتم تمشون خلفه ، وجلستم للتيمم ثم أقمتم صلاة المغرب عند تل أسود صغير ، وجلس فلان بعد الصلاة إلى جوار التل وأقسم أنه لن يبرح مكانه إلا إذا وصلته نجدة ، لكنه خشى الوحدة والخلاء فغير رأيه وجرى ليلحق بكم . وقد اشعلتم النيران في مكان كذا ، وبعد مسيرة ساعتين من هذا المكان حدث خلاف بينكم على الاتجاه الذي يجب عليكم أن تسلكوا ، وكاد كل منكم أن يمشى في طريق ، وتصالحتم بعد ذلك بفترة وجيزة ، ولكن فلاناً انشق عليكم وترككم وصعد الجبل عله يرى قبساً من النور يهديه إلى مكان أى إنسان .

وباب الاجتهاد مفتوح في هذا الفن . فمن الممكن تمييز أثر المرأة عن الرجل وأن هذه مشية حامل ، ومعرفة أثر البكر والثيب ، وكذلك من الممكن تقدير الوزن والطول وما إذا كان الرجل أعمى أو مُبصراً ، أو أعور الشهال أو اليمين ، وهل هذه مشية عبادى أو مشية غريب ، وهل هو كهل أو شاب ، مستريح أو منهك ، متردد أو وائق من طريقه ، خائف أو مطمئن ، وغير ذلك من الاجتهادات التي قد تخيب مرة وتصيب أخرى .

وحينًا يصل الكلام إلى الطب ، يعرض كل منهم تجاربه . . ونتائج أبحاثه ! ،

أن بام المصافات التي ورمها عن الأسادل عن الذب مودا على ملت العدمو. يتكامره عن أنواع التنابات الصحراوبه مثل الغبيم ، را ابر على و وحلف البر ، والحظل ، وأهمة كل منها في علاج الأمراص...

و مول احا. المافقة بن :

لا تستهینوا بهذه الوصفات فهی خلاصة تجارب، وخبرات . ألیس العلم عبارة
 من مشاهدات . . تتأسس علیها النظریات ۲ .

ومن قال اسأل المجرب قبل أن تسأل الحكيم . . لاشك أنه حكيم . وما هو أصل الأدوية في الصياليات ؟ . . أليست نالف الأعشاب البرية والنباتات ؟ كذلك يصفون للقادمين الجاد طريقة علاج مَنْ تلدغه العقرب أو الثعبان . وخبر إسعاف للسعماب أن يحقن بالمصل ، وغالباً ما بعبش . . إلا إداكان سبئ الحظ وجاءت اللدغة في أحد شرايينه . وبحتفط كل من بعش في الصحراء بشفرة في جيه فإن لدعته العفرب فعليه أن يشرط موضع الإصابة ، ويمتص الدماء المسموءة على قدر ما يستطيع ، شرط ألا يكوا، في قه أي جروح ، أو يمتصها له المسموءة على قدر ما يستطيع ، شرط ألا يكوا، في قه أي جروح ، أو يمتصها له السموءة على قدر ما يستطيع ، شرط ألا يكوا، في قه أي جروح ، أو يمتصها له السم عن الوصول إلى القلب . وإن لدغ أحدهم هم في مأمورية إلى المعسكر الرئيس يضمن أن القلب . وإن لدغ أحدهم هم في مأمورية إلى المعسكر الرئيس يضمن أن المصل من تالذ ، لأن في أحدالمسكرات التابعة ، فني المسمون له بعض الثلج على الموضع المصاب فيساعد على تسكين السم في مكانه .

وأما « الطريشه » أى الحية ذات القرنين . . فهي عدوهم اللدود . . تدفن نصبها في الرمل لا يظهر منها غير قرونها ، وإنِ شعرت بعدو فإنها تقفز لتلدغه وتغرز في لحمه أنيابها ، ولو حدث هذا فإنهم يطلبون من الرجل أن يقول وصيته وما له

عند الناس . . وما عليه من ديون حتى يبلغوا أهله بما قد يجهلون عن أحواله . ولكن إرادة الله فوق كل القوانين . .

وإن لم يكن عمره قد انتهى فإنه يعيش حتى لو لدغته الطريشة.

و البكم مثلا عبد العاطى عباس . . ألم تلدغه الطريشة ذات يوم ؟ وها هو ذا يجلس الآن بينكم ؟ .

ويترك عبد العاطى وابور الجاز الذى يجهز عليه الشاى ويلتفت إليهم قائلا ؛

- حدث هذا حيها دخلت خيمتى فى إحدى الأمسيات وكنت جائها ،
فيجذبت «قفة» الخبز من تحت السرير ومددت يدى بداخلها لأخرج منها رغيفاً
فأحسست بلدغة بسيطة ونظرت فإذا طريشة ملعونة لا يزيد طولها على شبرين عالقة
بها ، فصرخت والقيت بها على الأرض ، ووجدت مكان الجرح ينزف بشدة
واردت أن أوقفه فنصحني بعض الكبار أن أتركه ينزف حتى ولوصني دمى كله ،
وقالوا لا تكتم الدماء يا بني فإنها تطرد السم خارج جسمك ، واحمد ربله يا عبد العاطى لأن أنيابها لم تنخلع في لحمك ، ونقلت إلى المستشني وبني جسمى متضيخها كالفيل لمدة شهر وتم الشفاء بحمد الله .

وبعلق أحد الحاضرين: إنه رجل محظوظ ، إذا قورنت قصته بذلك الرجل الذي جاء مع إحدى البعثات منذ عدة سنوات ، وحط رجال البعثة رحالهم في أحد الأودية . وأرادوا أن ينصبوا خيامهم هناك ، وبينا هم يطهرون المكان الجديد من شجيرات الشوك لدغت الحية اللعينة ذلك الرجل ووجد أن أنيابها في لجم أصبعه ، وكان إيمان الرجل عميقاً وعزيمته من الجديد ، فأخرج من جبه مطواة صدئة وصاح قائلاً ؛ الله أكبر . . وقطع بها أصبعه ووضعه في جيبه وأدركه زملاؤه ، ومن كرم الله كانت معهم سيارة فسافروا به إلى مستشفى القصير لإسعافه . . وكتب له الشفاء .

ويقول أحدهم :

- اسمعوا يا رجال . . لاعلاج لمن تلدغه الحية ذات القرنين إلا الحهام الزغلول ، فإذا لدغت أحداً منكم فعليكم بعدد موفور منه وافتحوا بطن كل واحدة بدون أن تذبحوها ، وألصقوا بطنها المفتوح على الموضع المصاب ، وسوف تجدون أن لون دم الحهام الفاتح تحول إلى لون أسود ، فألقوا بالحهامة . . وجيئوا بواحدة غيرها وهكذا حتى تصلوا إلى الحهامة التي لا يتغير لون دمها .

ويقول أحد المتعلمين :

- والله إن منهج العلم الحديث لا يرفض التجربة وعليه أن يثقصى ما وراء كل مشاهدة من علل ، وهذه ظاهرة تستحق البحث والدراسة ، ولوكان صحيحاً أن لون دم الحام يتحول إلى أسود فعنى هذا أنه حدث تفاعل بيوكيائى بينه وبين السم ، ولذلك فإن تفتت التركيب الكيائى المعقد للسم ، أمر ليس ببعيد . فيرد عليه أحد العبابدة ساخراً :

- ومن أين لنا هنا بالحام الزغلول يا أستاذ ؟ . . هذا مطلب عسير المنال ، إنّ الكيّ بالنار أنجح علاج بشرط أن يأتى الكيّ بعد بتر العضو المصاب أو قطع جزء من لحمه ، وهذا العلاج ناجح سواء أكان المصاب رجلا أم عنزاً أم جملا أم حاراً وقال : أرنى يدك يا عبيد ، لقد قطع جزءاً من لحم يده بشفرة كانت في جيبه حينا لدغته الحية اللعينة ، وشوى مكان الجزء بشظية من النار ، وحمدا لله فقد كتبت له النجاة .

وعلى كل حال فإن الوقاية خير من العلاج ، وأحرى بكم أن تعرفوا طباع تلك الزواحف والحشرات وأخلاقها . . فتجنبكم المعرفة كثيراً من شرّها . لا تحركوا الجلاميد الموجودة في الوادى أو على جوانب التلال إلا بحذر ، ولا تجلسوا على الأرض بجوار أوانٍ أو «باستيلات» بها ماء ، وإياكم والجلوس بجوار براميل الوقود

أو على المسكوب منه فالطريشة تحب رائحته ، وإذا تبول جمل أو حار بجوار الخيمة عليكم بإزالة آثاره فوراً فإن رائحته جذّابة للثعابين . ولا تقربوا خزان المياه الثابت فى مكانه إلا بكل انتباه ، وإن ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يكون فى الظلام . . وعليه أن يفتش «المستراح» جيداً بعصا طويلة وهو على بعد قبل أن يجلس فوقه ، ولا تستعملوا الناموسيات فى الصيف مها تكاثف عليكم الذباب . . . فهو أرحم على كل حال من العقارب ، إن العقرب تتسلق الناموسية وتلتى بنفسها من على فوق النائم ، ألم تسمعوا بالرجل الذى كان ينام فى سريره تحت الناموسية شبه عار فى الصيف فلدغته العقرب فى مكان حساس من جسمه فمات على الفور ؟ . وعليكم بنفتيش الفراش جيداً قبل النوم ، وإياكم أن تلبسوا أى ملابس قبل «تنفيضها» . ولا تطردوا الحنافس من خيامكم فهى عدو العقارب . ومن أراد منكم غاية الحذر فليضع فى خيمته نبات الشيح فإن تلك الحشرات لا تطيق رائحته . . . أو يفرش على أرض الخيمة جلد ماعز فهى تنفر منه . وإذا لدغ أحدكم فى الظلام ولم يعرف أى نوع من الحشرات لدغه . فليطمئن إذا شعر بالألم . . إنه «العقرب الشمسى» . . . شديد الإيلام ولكنه غير سام .

ولا داعى لـلاعتداء على الثعبان بدون سبب . . إذا تمكن أحدكم منه ، فإن أليفه لن يترك الثأر .

وإن كنتم فى الأودية . . فاحدروا الثعابين الراقدة محتمية بالظلال ، فلا أمان لكم من شرها إلا وأنتم فوق قمم الجبال . ومع ذلك فلا تطمئنوا لتلك القمم إن كانت مكونة من صخور الجرانيت ، فكثيراً ما يتسلقها الثعبان . . عن طريق « الخيران » . . بحثاً عن الماء البارد الذي يتجمع عادة فى الجيوب والحفر النقر بعد هطول الأمطار .

ولا تجلسوا تحت الأشجار في الأودية إلا بعد أن تتأكدوا من عدم وجود

الثعبان فوق الأغصان , وهنا ينظر البعض إلى عبد الكريم فيبتسم قائلا :

- يغفر الله لى ، فقد أجبرنى ثعبان لئيم على الخروج من الصلاة , حدث ذلك عندما تيسمت وذهبت لأصلى العصر فى ظلال الشجرة البحرية , وما إن وكعت الركعة الأولى حتى فوجئت بثعبان يسقط على رأسى من فوق الشجرة وشعرت بحسمه البارد يلتف حول عنتى , ولا أعرف حتى الآن كيف تصرفت فى لحظة الدعر هذه للتخلص منه . فقد وجدت نفسي بعيداً عن الشجرة بعد أن قفزت تفزة هائلة . . وعجباً أنني وجدت الثعبان راقداً لا يتحرك ، ولم يكن ميتاً بل مغشيًا عليه . . وتبين لى أنه ابتلع عصفوراً . كان قد وقف على رأسه المنتصب المتأهب للتأهب للصيد . . فن أنه أبتلع عصفوراً . . كان قد وقف على رأسه المنتصب المتأهب للصيد . . فن أنه أبتلع عصفوراً . . كان قد وقف على رأسه المنتصب المتأهب للصيد . . فن أنه أبتلع عصفوراً . . كان قد وقف على رأسه المنتصب المتأهب

العصفور فارتخت عضلاته وخر مغشيًا عليه كمن ينام فاقد الوعى بعد أكلة دسمة , وإذا كانت الوقاية خيرًا من العلاج ، فإن « العهد » خير من الوقاية . . وخير من العلاج . .

والعهد يأخده الإنسان على العقرب أو الثعبان ، بألا يقتله الإنسان إن تمكن منه مقابل ألا يغدر به الثعبان . وعجباً للإنسان ، وحبه للمخير والسلام ، إلى الدرجة التي يقيم فيها مع الثعبان عهداً ، بدون موافقة الثعبان . وكثير من رجال الصالون فَضّلوا اللجوء إلى العهد على الاحتماء بالعلم حتى بعض المتعلمين منهم . ويما لقلة ثقتهم فيا وصل إليه الإلسان من علم ، أو لضياع ثقتهم هذه أمام خشية الحية وهيبة الثعبان .

وحينًا يصل بهم الكلام إلى «العلم» يسأل أحدهم :

هل عجز الإنسان مع ما وصل إليه من علم أن يجد مَصْلاً أو يُرْياقاً لسم « الطريشة » ؟ ، وماذا يفعل الباحثون والعلماء المصريون إذن ؟



وهو يعرف درياً بين الجيال . . ، وسوف يغنيه هذا الدرب عن استمال الطريق الماتوى الذي تمر به السيارات خلال المنطقات



عند التقاء وادي زيدون بوادي أبو جرادي . . توجد جبال من الشيست العتبق ، وهو أقدم صخور المنطقة عمراً

- فيرد أحدهم قائلا :
- هدفهم الحصول على الماجستير والدكتوراه .
- بدون أن تخدم أبحاثهم هذه . . المجتمع الذى يعيشون فيه ؟
- قرأت اليوم في مجلة روز اليوسف أن أحدهم يعد بحثاً عن الغدة الدرقية عند
   القرموط ! .
- لقد وصل الأمر بهؤلاء الباحثين أن أصبحت أبحاثهم مضيعة للجهد والوقت. وقد سخر الرئيس جال عبد الناصر بنفسه في إحدى خطبه من باحث قضى حياته يدرس معدة الصرصور 1.
- لا تظنوا أن دراسة غدة القرموط أو معدة الصرصور . . لا تهدف إلى خدمة المجتمع . صحيح أنها لا تخدم المجتمع الصحراوى فليس عندنا صراصير أو قراميط ، إن أمثال تلك الأبحاث يا رجال . . تخدم مجتمعهم هم . . أما نحن فهل يدرى بنا منهم أحد ؟ !

ومن أحاديث العلم فى الندوة ، أخبار الاكتشافات . . والثروات المعدنية وأماكن تواجدها فى تلك المنطقة من الصحراء . ومنها مثلا أن الجيولوجيين بمصلحة الأبحاث الجيولوجية قد عثروا على خام الحديد الأسود فى وادى الكريم ،

وأما حماضات فإنهم يستخرجون منها الفوسفات. « والطلق » والحرير الصخرى موجودان في أماكن شتى من تلك البقاع ، وأم سميوكى بها النحاس ، وأم غيج يستخرجون منها الزنك والرصاص ، وفي « أبو غلقة » يوجد معدن الألمنيت الذي يستخرجون منه عنصر التيتانيوم ، والفواخير يوجد بها الذهب ، وأما وادى الجال فإن فيه الزمرد . ولكن أجدادنا قدماء المصريين – غفر الله لهم – قد أجهزوا على المعادن الثمينة كلها ولم يتركوا لنا إلا « الغث » .

وأكثر المعادن التي يجهلونها هو هذا المعدن الذي تبحث عنه البعثة التي يعملون فيها ويظلفون عليه « اليورانيوم » ، وترجع صعوبة البحث عنه أنه ليس له لون ثابت بل له مئات الأصناف والألوان ، ويوجد في أنواع مختلفة وكثيرة من الصخور . ويقول رجل منهم :

-- مرت الأعوام ونحن نتنقل بين الجبال ، ولم نصل إلى نتيجة ولا نرى أى إنتاج ، ماذا تستفيد الدولة من وجودنا هنا متحملين هذه المشاق ؟ ويرد عليه رجل آخر قائلا :

- إن الدولة لا تتقدم بيسر أو بسهولة ، إن هذه المهنة يا رجال . . تحتاج إلى عزيمة صادقة . لقد القضت عدة أعوام على بعض الدول تبحث عن اليورانيوم ، وما زالت تواصل التنقيب . . بدون ملل أو قاوط ما دامت تسلك العلويق العلمى السلم .

- وأين الإنتاج؟!

- هناك نوعان من الإنتاج: الإلثاج المنظور والإلتاج غير المنظور, ويتساءل البعض عن الفرق بينها فيجيب المتحدث المثلور: الإلتاج المنظور تجده عادة قصير الأجل ومن أمثلته: طمحن الغلال، ودبغ الجلود وصناعة الملابس والعلب المحفوظة، وأمثال تلك المشروعات يكون الربح والحسارة والإنتاج والمصروفات فيها

وانسه تم. أما إنما بمنا خي سي سمارة عن ورقة . . « خريطة » .

- وتكيف مسدليم نشم مذا الموع من الإنتاج ٢

- جساب النكانية، والمعارنة بالسمر العالمي لإنتاج مثل هده الخريدلة.

- وعدم العثور على شئ . . في حد ذاته ، يعتبر نتيجة ، فهو يفيد على الأقل في تنسيين نطاق الدست في المراحل القادمة .

وينتربى حاديثهم عن العام عادة بالكلام عن المحنس ، شأنهم في ذلك شأن معظم الموضوعات التي يطرفونا في الندوة ، تجدهم يتكلمون هنا من الجنس بطريقة خارحة بسجة أنه دلام عامي ، ويتكلمون عن تفسيلات كانوا يستعون من ذكرها عناما تاولوا ندس الموضوع من قبل من خلال الدين ، يسرد بعصهم تجاربه الشخصية بلاحباء حتى من هم معروف بيهم بتغالياه المتحفظة ويشرسون تجاربهم في اللمة الأولى لارفاد ، متم بالمحون من هو على أهبة الاستعداد له . . تجاربهم في اللمة الأولى لارفاد ، متم بالمحدون من هو على أهبة الاستعداد له . . ماذا يضعل بالتند مل وحمد بعنس المتقابين يترجم لهم ما قرأه في الكتب الأحنييه عن المعلاق الحمدة الاستعداد بالمحدد بالمحدد المحدد الم

**\*** \*\*

وتحتل أخبار الحيوانات وتدرواتها جزءاً هامًا من أحاديث الصالون . يتكلسون عنها سواء بللدح أو القدح ، وكأن لها شخصية محددة تنارب شخصية الإنسان . ومن أهم أخبار الحيوانات ، أخبار الجمل . ، وقصص الخلافات بين الجال وأصحابها من العبابدة وكيف أن جمل محمد العبادى صبر على صاحبه أياماً طويلة في النسخراء منذ أن خرجا من أقصى الجنوب عند ضريح الشيخ الشاذل إلى أن وصلا إلى بثر العطشان ، واخذ الجمل اتجاهه نحو البئر فهو يعرفها ، لكن صاحبه وصلا إلى بثر العطشان ، واخذ الجمل اتجاهه نحو البئر فهو يعرفها ، لكن صاحبه

أراد بالضرب أن يجبره على تغيير اتجاهه، فاعتبر الجمل هذا الفعل إهانة لكرامته وعدم تقدير لجهوده ، فنظر حوله فلم يجد أحداً فى الصحراء الصامتة فقتله وأخد يجرى هائماً فى الأودية ، وكأنه يعرف أن التعامل بينه وبين بنى الإنسان قد انقطع إلى الأبد ، وربما كان يعرف أيضاً من كثرة عيشه فى الصحراء وبحكم خبرته فى تلك البقاع أن العبابدة جميعهم أقرباء ، وأنهم لن يسكتوا على قتل قريبهم ، فاختار العزلة ومات حزيناً بين الجبال ، يشعر بوطأة الجرم الذى ارتكبه فى حق صاحبه بعد عشرة طويلة فى الصحراء ، وأنه نسى كل الذكريات فى ساعة غضب .

ويترحم البعض على العبادى القتيل ، على حين لا يعفيه البعض الآخر من المسئولية ، فقد أخطأ فى طريقة تعامله مع الجمل . أليس الجمل حيواناً راقياً يفهم تماماً كما يفهم الإنسان ؟ ولو عرفتم أيها السادة طباعه وأخلاقه ، ورقته فى معاملته لأنثاه لحكمتم بأنه ماكان ينبغى للمرحوم أن يعامله تلك المعاملة القاسية . وينصت الجميع فى اشتياق . . فقد عاد الموضوع إلى الجنس مرة أخرى ، وهو أكثر الأحاديث سحراً لديهم فى تلك البقاع حتى لوكان الحديث عن ناقة وجمل الأحاديث سابان قصة أبى الحصين الذى عشق القطة . .

ويستنكر بعض الحاضرين هذا العنوان . . أمن المعقول أن يعشق الثعلب قطة ؟ ! فيرد البعض أن الصحراء لاتقسو فقط على بنى الإنسان . . بل أيضاً يشعر فيها الحيوان بالحرمان ، فتحل الصداقة والحب محل العدواة والبغضاء . .

يقول سلمان :

- كان ذلك في يوم من الأيام ونحن نحرس معدات الحفر والمناجم في أحد الأودية . . بعد أن غادرها الناس اللهين كانوا يعيشون في ذلك المكان ، وانتقلوا منه إلى مكان آخر جديد ، وكانت عندنا قطة صغيرة ، وصلت إلى سن البلوغ والنضج ولم تجد أي قط يعيش معها وتقضى حياتها معه سعيدة وطبيعية ، وكنت



قرية منجمية . . تقع فى قلب الصمحراء المصرية ، هى ثمرة بحث طويل أسفر عن اكتشاف المنجم



منظر عام فی وادی أبو جرادی ، حیث اكتشف أول مظهر لمعادن الیورانیوم فی صخر الجرانیت لأول مرة فی صحاری مصر

الاحظ أنها من كثرة شوقها إلى الذكر تأتى بأفعال فاضحة وكأنها امرأة لعوب ، وذات مرة التقت بأبى الحصين (يقصد الثعلب كما يطلقون عليه فى بلاد العبابدة) وأظن أنه كان يعانى نفس الحرمان ، وبدلا من أن يتبادلا العراك ، نحت بينها الصداقة . . ووصلت إلى درجة الحب ، وأنجبت القطة صغاراً . . من القطط ولكن (بوزها) مدبب وذيلها كث الشعر مثل أبيها أبى الحصين .

وتجدهم يصفون الطيور المهاجرة التي تمر على تلك البقاع وألوانها الزاهية البديعة ، يستبد بها العطش فتهبط في المعسكر ، ويتغلب التعب عندها على الخوف فتجدها ساكنة مستسلمة . . لا تعاول الحركة مها اقترب منها أي شخص ، ويشفق عليها الماس ولا يحاولون اصطيادها أو ذبحها ، فهم يتطيرون من الاعتداء على أي طائر يلوذ بهم وهو منهك وعطشان ، ويخشون على أنفسهم من مصير مماثل في مجاهل الصحواء .

كذلك يعقدون مقاربة بين شجاعة العصفور وجبن الغراب. وهذه ظاهرة متكررة تجدها في كل ساعة من ساعات النهار أمام أى « باستيلة » من الماء تكون موجودة بجوار الحنيمة أو المطبخ ، يتقدم العصفور عند شعوره بالعطش نحو حوض الباستلة » الساقط من الغسيل حتى ولوكان يوجد أمامه رجل يغتسل. أما الغراب فإنه يقف بعيداً عن الماء يكاد أن يفتك به الظمأ ، فاتحاً فه على مصراعيه . . يخرج منه لساناً أحمر كأنه يستغيث . ولكنه يظل واقفاً لا يجرؤ على الاقتراب . ويعطف الناس على العصفور الشجاع ويفسحون له الطريق للشرب ، ويزدرون الغراب لبنه ويطردونه .

\* \* \*

وبدون مناسبة يقول أحدهم :

-- هل تعرفون أن أكثر أجزاء الجسم تعبيراً في أي مخلوق هي العين؟

وينظر إليه الناس بلا تعليق فيقول:

لى المعدرة أننى قطعت عليكم الكلام فإن هذا المنظر ما زال يؤرقنى وأشعر بالرعب بسببه كلما أويت إلى فراشى . كنت أتمشى وقت الأصيل بالقرب من المعسكر فرأيت إحدى الزواحف لها عينان واسعتان . تحدق بهما إلى ، وظننت أنها «الطريشة» أى الحية ذات القرنين . ولم أكن رأبت واحدة منها من فنل فهممت إلى ححركبير وضربتها به فقسمتها شطرين ونزفت منها اللاماء وتحرك رأسها مبتعدًا عنى ، ولكننى التقطت ححرًا آخر وانقضضت به على الرأس فنظر إلى نظرة أفظع من أن تصفها الكلمات وأصابنى الهلع فألقيت بالححر وأحدت أجرى مذعورًا إلى أن بلغت خيمتى

ويعلق أحدهم قائلا :

- إن الزواحف تغضب وتطلب الثأر تماماً مثل بنى الإنسان . حدث ذلك عندما كنت فى أحد الأودية ، ووجدت ثعباناً فضربته بحجر ثقيل سقط على رأسه فقتل لتوه ، وفوجئت بوليفه ينقض على فوليت الأدبار ، وعجبا أننى وجدت الثعبان يجرى فى الوادى بسرعة كبيرة رافعاً رأسه بغضب . . مصمماً على الفتك بى ، وجرت ساقى بسرعة لم أعهدها وكأنها تذفع بمحرك قوى من الفزع ، وكانت المسافة ثابتة بينى وبين الثعبان ، وهو من الإصرار والتوعد بشكل يؤكد أننى هالك لا محالة . ووصلت إلى السيارة وأدرت المحرك . وتحركت والثعبان ينقض على بابها ، ونظرت إليه فرأيته يسقط فجأة فعدت بالسيارة ومشيت إلى جواره حدراً لكى أعرف ماذا حدث له ، فوجدت أنه « فرقع » من الغيظ .

ويضحك الناس فرحين بنهاية القصة ، ولكن رجلا من أهل الصعيد يقول وهو جامد الوجه كأنه حزين على مصير الثعبان .

قال الرجل:

- لا تشمتوا فى الثعبان ، فهو شهيد الكرامة . لقد اعتدى عليه عدو جائر وقتل وليفته أمام بصره بلا أى ذنب جناه ، فاستنفر عزته للثأر وكاد أن يحقى مراده ، وفى لحظة واحدة شعر بالضياع وبالفراغ ورأى عدوه ينطلق على مركبة جبارة من حديد مقهقهاً . . ساخراً من مأساته ، فحات كمداً وغيظاً .

وتعجب الرجال من منطق زميلهم ابن الصعيد . . أن يدافع عن ثعبان بهذه الطريقة وسخروا منه . فقال :

 لا تسخروا ولا تتعجبوا فقد يموت بعضكم كمداً لو اعتدى عليه جبار ولم يظفر به ، تماماً مثلها حدث للثعبان .

وبدأ الناس ينظرون إلى الرجل بنوع من الجدية . فاستطرد قائلا :

- صور الكاتب الكبير نجيب محفوظ هذا النوع من «الفراغ » في إحدى قصصه القصيرة . . لو قرأها أحد منكم لشعر بالرثاء للمقهور الذي لم يظفر بعدوه حتى لو كان هذا المقهور ثعباناً .

\* \* \*

وقال الرجال: قبل لنا ما هي الصورة التي رسمها نجيب محفوظ. قال: كان شاباً يافعاً ، عاش في زمن الفتوات ، وأحب فتاة كانت كل أمله وحياته وكانت الفتاة تحبه وتعتبره مثلا أعلى وزينة الرجال . وفي ليلة الزّفاف رآها فتوة الحي تختال في ثوبها الأبيض فأعجبته ، وقرر أن تكون له ، فأمر العريس أن يطلق عروسه ، وذعر العريس للخطب ، فاعتدى عليه الفتوة وطرحه أرضاً وداس علائه رقبته طالباً منه أن يطلق عروسه ، أو يعصر عنقه تحت الحذاء .

وفى تلك الليلة ترك الشاب المسكين القاهرة وهاجر إلى الإسكندرية وكل أمله أن يصبح قويًّا وله رجال أقوياء مثل الفتوة . ونذر حياته للثأر وظل عشرين عاماً يكافح لتحقيق حلم واحد أصبح كل هدفه فى الحياة . . أن يعود إلى القاهرة على رأس رجاله للانتقام ، ويطرح الفتوة على الأرض ويفسع قدمه فوق رأسه على مشهد من أهل الحيى كله كما فعل به من قبل ، ويأمره بأن يطلق زينب لنعود إلى حبيبها الأول . وأخيراً تحقق له أمله وسافر ومعه رجاله إلى الحيى القديم الذي هاجر منه ذليلاً مهاناً . وذهب إلى بيت الفتوة فوجد الظالم قد مات ، فمشى إلى حبيبته فوجدها امرأة تختلف تماماً عن زينب الأولى . . أرملة سمينة لا تعرف الحب . . ولاتفقه للبطولة معنى ، وفترت أحداث الذكريات الأيمة عندها وأمست باهتة ، وأصبحت المرأة لا تبلى قليلاً أو كثيراً إلا بتربية الأولاد وتجارة البيض . فشعر بغيظ وفراغ أليم ربما فتك به بعد ذلك في « الحلاء » مثلها فعل الغيظ فالمعبان .

وبعد أن سمع الناس قصة نجيب عفوظ ، أخذوا يقولون :

-- إذن فإنَّ حب الانتقام صفة مشتركة بين الإنسان والثعبان . . ترى هل هي في أصلها صفة إنسانية موجودة عند الثعبان ؟ . . أو هي خصلة ثعبانية موجودة عند بني الإنسان ؟ !

\* \* \*

وكأى ندوة من الندوات لابد أن يعرج فيها الحديث على السياسة ، ويبدأ بالسؤال التقليدي المعروف :

-- ما هي قوة إسرائيل بالمقارنة إلى قوتنا نحن المسلمين؟

- إن مصر عندها أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط ، يكني أن جال عبد الناصر لديه « القاهر » و « الظافر » ، وهي صواريخ « أرض - أرض » أيها الإخوان ، نستطيع أن نضرب بها « تل أبيب » ونحن هنا قاعدون .

ولايأبه العبابدة كثيراً لأمثال تلك الموضوعات ، أولا لأنه ليس لديهم أدنى شك فى أن مصر تستطيع أن تمحو إسرائيل من الوجود بلا أى عناء إن أرادت

ذلك ، ثانياً لأنهم لم يجربوا التعرض للغزو الأجنبى منذ أن هاجمهم رجال المعازة وتصدى لهم أبطال من العبابدة مثل الشيخ أبو جرادى رحمه الله . كما أنهم لم يدوقوا ويلات الحروب الحديثة فهم في بلادهم منذ أجيال طويلة آمنين . ومع هذا فإنهم متحيزون بلا شك للبطل العظيم جهال عبد الناصر ، يبسطون مواقفه ضد الإنجليز واليهود ، وصموده إزاء طغيان الدول الكبرى ويحكونها في ملاحم للبطولة تشبه ملاحم الأقدمين أمثال «سيف بن ذى يزن» وأبو زيد الهلالى وعنترة ابن شداد . ويقول أحد الرجال :

مها كانت إسرائيل ضعيفة فعلينا أن نحذر منها فهى على الأقل ذكية
 وخبيثة ، وقد ينتصر الخبيث الضعيف على القوى الصريح . .

هل لديكم تفسير لما سمعناه اليوم من إذاعة « تل أبيب » ؟ . لقد أذاعت أن مكثف القصير قد تعطل ، وأصيب البلد بأزمة في الماء ، فلجأ المسئولون إلى الاحتياطي الموجود بالخزان ، ووقف أهل البلد صفًا . . كل معه صفيحة ليتسلم حصته ، وامتد الطابور من المكثف حتى وصل إلى ذكان «محمود لواس»!! ، بالله عليكم كيف علمت إسرائيل بهذا الخبر البسيط وباسم صاحب الدكان؟! وكان يجلس بين المنثدين رجل اشتهر بالصمت ، لم يشترك في أى حديث أو سوار منذ بداية الندوة ، ولقد عرف عن الرجل بأنه لايشد إلى أى موضوع إلا إذا كان عن « السياسة » . وعندما وصل رفاقه إلى تلك النقطة خرج عن صمته ليسألهم جميعاً مثوالاً عجيباً :

- هل منكم أيها الأبحوان من يعرف أننا قد أبرمنا عقداً . . مع إسرائيل نشترط فيه عليها أنها إن أرادت الهجوم على مصر ، فليس من حقها أن تقوم بهذا الإ من جهة واحدة محدودة هي قناة السويس ؟ !

واستنكر بعضهم طريقة السؤال وما فيه من تهكم ، ومنهم من قال إن الرجل

سكت دهراً ونطق كفراً . ولكنه استطرد بهدوء وثقة دون أن ينظر إلى وجوه الحانقين . قال . . كأنه بحادث نفسه :

- أجوب بلاد العبابدة من الشهال إلى الجنوب ومن ساحل البحر الأحمر شرقاً حتى الصعيد غرباً ، فلا أجد موقعاً عسكريًّا واحداً ، أو أى نقطة للمراقبة . هل رأى أحد منكم « البدل الصفراء » من قبل فى تلك البلاد . . اللهم إلا أفراداً نادرين يراقبون المهربين ؟ ! .

ورد عليه واحد من المثقفين :

- اعلم يارجل أن الصحراء الشرقية مانع استراتيجي طبيعي ، تحمى بجبالها وادى النيل بدلا من الجيش . وبلاد العبابدة بصفة خاصة ليست في حاجة إلى حاية فهي بعيدة .

وأُعجب الرجال جميعاً برد الرجل المثقف ، وأخدوا يتهكمون على الرجل الصامت ولكنه تساءل بصوت هادئ قوى ، سؤالا كأنه يتضمن بين نبراته إجابة فيها ندير .

- بلاد العبابدة هذه . . بعيدة عن ماذا يارجل ؟ ! اتق الله . . أليست متاخمة للصعيد ؟ ، وهل الصعيد قطر آخر غير تابع لمصر ؟ . وكيف تتصور إن إسرائيل لا تستطيع أن تضرب بلاد الصعيد عبر هذا الجزء من الصحراء بالوسائل الحديثة ؟ ، هل الأسلحة والمعدات الحربية العصرية أقل كفاءة من مركبات الأقدمين ؟

قالوا:

بل إنها أكثر كفاءة ، يوجد لدى الجيوش الحديثة طاثرات في الجو ،
 ومدرعات ومصفحات على الأرض .

فقال الرجار:

- إن سيارات بعثتنا الجيولوجية تنتقل بين الجبال وتمسح السهول والأودية ،
   هذه صحراء صخرية وليست رملية ، وهي أسهل ما تكون على المركبات الحربية ،
   ولاتقف أرضها أبداً مانعاً استراتيجيًّا في وجه الغُزاة .
  - أفصح يارجل.
  - اعلموا أنني واثق من أن الدفاع عن هذا البلد غير حكيم .
    - جئنا بالدليل.
- ألم تسافروا من البحر الأحمر إلى وادى النيل فى تلك الطرق الجبلية الرئيسية الني تصل ساحل البحر بالصعيد ؟ من ينظر منكم إلى قمم الجبال العالية يجد على طول الطريق حجرات لا حصر لها فوق هذه الجبال . هل تعرفون الغرض من تشييد تلك الأبنية ؟

### قال قائل منهم:

- أظنها شيدت في الماضي كعلامات لهداية الحجاج ، حينا كان السفر إلى الحجاز عن طريق ميناء القصير بدلا من السويس .

### فقال الرجل:

- كلا. أيها الأصدقاء. إن أجدادكم الأقدمين كانوا بحق قادة عسكريين. لم يكن لديهم اتصال سلكى أو لاسلكى ، فأقاموا هذه الإنشاءات فوق الجبال لحاية وادى النيل من خطر الغزو الأجنبى ، فهى نقط مراقبة موجودة فى مواقع عنارة بحيث تُتِيح لمن يقف فى واحدة منها أن يرى « النقطة » الموجودة شرقها وتلك الموجودة غربها . وكان يتناوب على كل منها حرّاس ساهرون بالليل والنهار . فإن رأى أول المراقبين مراكب العدو فى أفق البحر الأحمر . أشعل النيران أمام موقعه فيراها من يليه غرباً فيشعل شعلته وهكذا ، فيعرف قادة الجيوش الموجودة بين الجبال بقدوم الغزاة فيهبون لاستقبالهم قبل وصولهم إلى أرض مصر ، ويباغتون

العدو بدلا من أن يباغتهم . ويصل خبر الغزو الأجنبي إلى القيادة المركزية في مدينة و قفط » في دقائق قليلة ، فتصدر الأوامر بلقاء العدو والتصدي له قبل أن يصل إلى الشواطئ المصرية فضلا عن وادي النيل . إن واجب الدولة أن تحمي كل أطرافها , وإنني أتعجب يارفاق . هل متانة الدفاع عن البلد تزداد مع تقدم الزمن أو تتخلف ؟ ! . لنا الله إن فسخت إسرائيل العقد الذي أبرمته معنا ، وقررت الهجوم من جهة أخرى غير قناة السويس .

\* \* \*

# حكاية . . من الصحراء

كانت وظيفة طلعت قبل حضوره إلى بلاد العبابدة سائق أتوبيس بمقر الهيئة التي تتبع لها البعثة الجيولوجية . ويبعد مقر الهيئة عن القاهرة نحمسين كيلومتراً ، وأما العمل اليوسي الذي كان يقوم به طلعت فهو نقل الموظفين من القاهرة إلى الهيئة ، ويظل طول اليوم نائماً في « الجراج » لأنه يسهر الليل على « تاكسي » يعمل لصاليح ويظل طول اليوم نائماً في « الجراج » لأنه يسهر الليل على « تاكسي » يعمل لصاليح إحدى الحانات بشارع الهرم ، ولقد اشتهر طلعت بين العاملين وزملائه السائفين بأنه ربعل فظ متغطرس ، . غليظ القلب . . سليط اللسان . وهو قوى متين البنيات . . لا يتورع عن الاعتداء بالضرب على أي زميل له من السائقين . . إذا أبدى له النصوص احترام العاملين .

ذات يوم وهو يقود الأتوبيس من مقر الهيئة إلى القاهرة سمع أحد الموظفين يقول لزميل له إنه عاد بالأمس من « القصير » ، فقد كان في مأمورية لتوصيل بعض

المهات إلى البعثة الجيولوجية التي تقوم بالبحث عن اليورانيوم . . في بلاد العبابدة . واستمر الحديث بين الموظفين عن بلاد العبابدة هذه ، وطلعت يتئاءب وهو يقود السيارة لا يعير الكلام أي أهمام . وفجأة وصل الموظف في حديثه إلى نقطة جعلت طلعت يفيق من سباته ، ويكاد أن يفقد معها صوابه ، كما جعلته يستغرق في التفكير إلى الدرجة التي نسى معها أنه يقود الأتوبيس . على طريق مزدحم خطير . قال الموظف إن هذه المنطقة بها منجم مهجور للدهب . . استخرج منه الأقدمون كميّات كبيرة على مدى العصور . وكان إلى وقت قريب ملكاً لإحدى الشركات الأجنبية ، فلما قامت الثورة وطردت الأجانب وأمّمت المنجم . . حدث في إدارته خلل وإهمال ، وتعطلت ماكيناته ، ونضبت موارد اللهب فيه بسبب توقف عملية الاستكشاف الجيولوجي حوله فتوقف عن الإنتاج . ويوجد بعض العبابدة هناك ممن كانوا يعملون في المنجم يعرفون عروقاً في الجبال المتاخمة له . . قتوى على ذهب خالص ، لكنهم لا يريدون البوح بسرها .

وانتقل الحديث إلى مواضيع شي ، لكن طلعت ظلّ ساهماً مُستغرقاً في التفكير وفجأة نظر خلفه ، ولأول مرة شهد العاملون منظراً غريباً عليهم . . لقد شهدوا ابتسامة واضحة على شفتي طلعت . . وهو يوجه سؤاله بأدب إلى الموظف قائلا : من ذا اللي بيده الأمر إن أردت أن أنقل نفسي لأعمل في البعثة الجيولوجية ؟ . وأجابه الموظف قائلاً ؛ إنه رئيس قسم الجيولوجيا والخامات اللرية .

انتظر طلعت أمام مبنى قسم الجيولوجيا ، إلى أن رأى رئيس القسم ينزل السلم وحده ، فهرع إليه وحياه باحترام . . وأخذ عنه حقيبته . . وقال :

- سعادة الأستاذ الدكتور . . إن ضميرى يؤنبنى . . وأشعر بغيرة وطنية تحطم معنوياتى ونفسى .

وتعجب رئيس القسم وسأله : دلني يابني كيف أستطيع أن أساعدك .

قال طلعت:

- إننى أسمع كل يوم بأخبار زملائى السائقين الذين يناضلون فى الصحراء ، سواء فى بلاد العبابدة . . أو الجنود منهم على خط النار . وكل يوم أتساءل كيف يتعرض هؤلاء الرجال إلى مثل تلك الأخطار . . وأنا فى بيتى . . هانئ النفس . . مستريح البال . إن « الثورة » يا سعادة الدكتور لها علينا فضل كبير . . وأريد أن أخدم وطنى ، فهل توافق على أن تنقلنى إلى البعثة الجيولوجية الموجودة فى الصحواء ؟

ونظر إليه رئيس القسم ، فوجد عملاقاً قوى الجسم ، فقال في نفسه : ما خُلِقَ هذا الرجل إلا للصحراء ، وهل يوجد من يتحمل أكثر منه مصاعب الجبال ؟ وقال :

- سعيد أنا بشعورك الوطني ، وإنني أبشرك بموافقتي ، وبأنك ستحصل على إضافة شهرية مقدارها عشرة جنيهات اسمها « بدل الصحراء » .

وسخر طلعت فى نفسه . . كيف يظن أن طموحه يقف عند هذا القدر من الله . ألا يعرف الأستاذ الدكتور أن عشرة الجنيهات هذه . . يحصل عليها «كبقشيش » . . كل ليلة من رواد «البار» ؟!

ومنذ اليوم الأول لوصول طلعت إلى معسكر البعثة ، وهو يحوم حول العبابدة الذين يشتغلون فى المعسكر كعال ، يبذل كل ما فى استطاعته ليوطد علاقته بهم ، يزورهم كل ليلة فى خيامهم ومعه السكر والشاى . . للسمر وتجاذب أطراف الحديث . واستطاع أن يقدم لهم خدمات كثيرة بلا أى مقابل ، وساعده على ذلك طبيعة عمله كسائق ، فكان يشترى لهم من قنا والقصير كل ما يريدون ، ويحاسبهم بأمانة . وعندما يركب أحد منهم معه فى السيارة يعامله برفق وأدب لم يسبق له أن عامل به أحداً من العاملين بالهيئة عندما كان فى القاهرة ، ويصر على أن يركب

العبادى معه في «كابينة» السيارة بدلا من الصندوق الخلفى . و بعد فترة طويلة من بحاهدة نفسه على المعاملة الحسنة . . وهي منهج من الكفاح لم يألفه . . ولايتمشي مع طباعه الغليظة ، استطاع أن يكسب ثقتهم فعرف منهم مكان المنجم المهجور ، وعرف أيضاً أنه لا يوجد من بين الأحياء ممن كانوا يعملون في هذا المنجم إلا الشيخ سعيد ، وهو شيخ طيب من العبابدة جاوز المائة من عمره يعيش على سفح جبل يبعد مسافة خمسين كيلومتراً عن المعسكر ومعه رهط من أولاده وحفدته وعائلاتهم .

وانتقل طلعت إلى المرحلة الثانية من خطته . وتهدف تلك المرحلة إلى توطيد علاقته بالشيخ سعيد ، وبدأ يعرض عليه الخدمات المعتادة التي يحتاج إلى أمثالها من يسكن منعزلا في الصحراء . وقد لاحظ طلعت أن الشيخ – على الرغم من رقة حاله – كريم عفيف النفس ، يقضي معظم وقته في الصلاة . وشعر طلعت بالضيق لما عرفه من قناعته وعدم احتياجه لأي طلبات من الريف ، لكنه لم ييأس ، وعرف أن أحسن هدية يمكن أن يقدمها للرجل هي ماء من وادى النيل ، فاشترى بضعة «جراكن» من البلاستيك كان كلم سافر إلى الصعيد يعبئها بالماء من إحدي الحنيات العامة في مدينة « قفط » ويحضرها خصيصاً للشيخ سعيد . وحتى هذه المعنية — على الرغم من احتياج الرجل لها — كان يتعفف عن قبولها قائلا إنه ربما يعتاج إليها رجال البعثة اكثر منه . . وهم بها أحق لأنها تنقل كل هذه المسافة بواسطة سيارتهم .

وذات يوم مرّ عليه طلعت بالسيارة وانتظره حتى انتهى من الصلاة فسلم عليه وقبل يده ودعاه الشيخ إلى تناول الغداء معه ، فقبل دعوته شاكراً ، وبعد الانتهاء من الطعام قال له طلعت إنه سيدهب إلى أحد الأودية القريبة من المنجم المهجور لكى يجمع بعض أوراق نبات « الحرجل » من هناك ، لأن امرأته مريضة ولاشفاء

لها إلا باستعمسال منقوع هداما النات بصفسة مستمرة. وهمو يرحوه أن يحضر معه ليجمعا كمية منه. وركب معه الثبيخ مرحباً.

وبعد فترة من السفر انحرف طلعت عن الدلرية المعتاد وأخمد يجرى بالسيارة إلى أن دخل مها في سرب طويل بين جرفين متجاور بن ، وأوقف السيارة وطلب من الشيخ أن ينزل منها تم فال له :

هل تظن یاشیخ سعید أننی جثت إلى بلادكم هذه من أجل عشرة جنبهات شهریة فوق مرتبی ؟

فلم يفهم الشيخ مقصده وقال:

. إن الحياة يابني كفاح . . والاغتراب من أجل لقمة العيش شرف .

فقال طلعت:

- سوف أوجز لك القول وأعرفك بما أريد : إننى ما جثت إلى هنا إلا لكى تدلني على عروق الذهب الحالص في هذا المنجم المهجور ، ولك مما آخذه نصيب يعينك على حاجتك فأنت رجل فقير.

ودهش الشيخ سعيد عندما سمع شخصاً يصفه لأول مرة بأنه رجل فقير، وقال : إنني غني يابني والحمد الله .

وتعجب طلعت فهو يعرف أن الشيخ جدّ فقير ، ولكن الرَّجل أفحمه حين قال له :

ما هو الغِنَى يابنى ٢. إنه عدم الحاجة ، وأنا لست محتاجاً إلّا لله سبحان وتعالى . وماذا ينفعنى الذهب أوكثرة المال في هذه الصحراء ٢! خير لى أن أقابل ربى عمّا قريب فقيراً من أن أقابله سارقاً وخائناً للأمانة .

فانقض عليه طلعت وأمسك برقبته قائلا بصوت بطئ وغليظ:

- والله لأقتلنك في هذا السرب المهجور . . أيها اللثيم العجوز ، وأدفنك هنا

بين الجبال . . فلا يَعْرِفُ قبرك من هذا المكان إنسٌ ولاجانٌّ .

وأخذ الشيخ يرجوه العفو والرحمة ، وتخلص برفق من يديه . . وتركه طلعت على أمل أن يكون قد غير رأيه : . . وقال له الشيخ :

 إننى يابنى رجل مسالم ، وأنت فى عمر حفكَتَنى وسوف يغفر لك الله إن رحمت شيخوختى وضعفى و . . . .

وانقطع كلام الرجل فجأة وحدثت مفاجآت متنالية في لحظة خاطفة . . كأنها البرق . فقد انقض الشيخ على الأرض بسرعة جنونية ، والنقط بين يديه كمية كبيرة من البراب وقفز قفزة هائلة وحشاً بها عينى العملاق وأخد يكيل له الضربات بصخرة من الجرانيت ، . كانت ملقاة على الأرض . . فخر طلعت مغشياً عليه . والشيخ سعيد لا يستطيع بالطبع قيادة السيارة ليعود بها إلى دياره ، ولكنه يعرف أنه إذا تسلق الجبل واستمر يمشى نحو الجنوب فسوف يصل إلى خيام إحدى عائلات العبابدة بعد مسيرة نصف يوم فقط . وعندما وصل إلى خيامهم استقل بعيراً من هناك واتجه مباشرة إلى رئيس الغرباء ، فوصل إلى المعسكر الذي يقيم فيه بعد ليلة كاملة ، وقص عليه القصة . فأرسل معه سيارة لكى يسعفوا طلعت ويرجعوا به . ولما وصلوا إلى المكان الذي ضربه الشيخ سعيد فيه ، لم يجدوا السيارة ويرجعوا به . ولما وصلوا إلى المكان الذي ضربه الشيخ سعيد فيه ، لم يجدوا السيارة نقف عند فوهة المنجم ، وأخلوا يصيحون ، . لكنهم لم يسمعوا إلا صدى السيارة تقف عند فوهة المنجم ، وأخلوا يصيحون . . لكنهم لم يسمعوا إلا صدى

ودخول أى منجم مهجور له طريقة خاصة يجب أن تتبع ، وكذلك هناك قواعد للأمان يجب أن تراعى وإلا تعرض الداخل فيه لخطر الموت .

ولم تكن معهم المعدات اللازمة لدخول المنجم لأنهم لم يتوقعوا أن يجازف طلعت بدخوله وحده . لكن الشيخ سعيد اعتمد على معرفته السابقة بحارات المنجم ، فدخلها فى الظلام الحالك وأخذ يتحسس طريقه بعصاً طويلة تسبقه حتى لا يسقط فى وَجْرَةٍ ( أى حفرة عمودية ) قديمة مماكانوا يحفرونها لتتبع الحنام . . إلى أن وصل إلى أول تلك الوجرات . . فأيقن أن طلعت سقط فيها وهو فى الظلام ، فربط الشيخ سعيد وسطه بحبل متين ، وربط الحبل فى صخرة عاتية ونزل الوجرة العمودية فى الظلام الدامس ، وفى نهايتها وجد جسماً آدميًّا فأمسك به ، واستطاع بمعونه الرجال أن يخرجوه .

وقدكان طلعت مغشيًّا عليه فى حال بين الحياة والموت ، وكانت عظامه مهشمة من أثر السقوط ، ضعيف النبض يحتضر ، مختنقاً بغاز ثانى أوكسيد الكربون الذى يتواجد عادة فى المناجم المهجورة . . ويتراكم بصفة خاصة فى المستويات السفلى منها .

ورجع طلعت إلى القاهرة خائباً . . محمولا على « نقالة » . وهو الآن يعانى العجز وذل الفقر لأنه خسر في هذا الحادث أعز ما يملك السائق . . فقد تهشمت قدماه .

# قصر البنات

يظهر أن شهر العسل ليس بدعة ابتدعتها المدنية الحديثة ، بل هو ضرورة ، وإلا ما استطاع الإنسان الصمحراوى البسيط ، البعيد عن هذه الفكرة أن يصل إليها ويتبناها .

يوجد مكان فى الصحراء المصرية ، يقع بالجزء الجنوبى منها . . اسمه قصر البنات . . يحمج إليه الزوجان من البدو لقضاء فترة سعيدة بعد زواجها بعيداً عن قيظ الصحراء ولهيب الجبال .

وقصر البنات ليس قصراً ، ولايوجد به أى نوع من أنواع المدنية بمفهوم الرجل المتحضر ، لكنه بالنسبه للبدوى وبالنسبة للعروس الصغيرة التى لم تر خلال حياتها غير الجمل والماعز والجبال ، كل أنواع الترفيه المطلوبة فى شهر العسل .

فهو حائط طبيعي كبير من الحجر الرمليّ الصلب ، دائماً يوجد بجواره ظلال إما

من جهة الغرب أو الشرق ، وبجواره ينبوع ماء . . يتفجر من باطن الأرض . وأعجب ما في المكان موقعه ، فهو لا يبعد كثيراً عن أحد الطرق القليلة التي تشتى الصحراء ، تمر عليه سيارة كل بضعة أيام ، فترى العروس لأول مرة في حياتها التي لا تزيد في العادة على ثلاثة عشر عاماً جسماً معدنيًّا كبيراً . . زاهي اللون – له بريق – مثبتاً على عجلات ومحملا بأكياس كثيرة من الدقيق وقدور من العسل والزيت وكل ما تشتهى الأنفس ، وربما يكون محمّلا أيضاً بآدميين ويجرى بسرعة والزيت وكل ما معرعة الجمل .

مخلوق عجيب اسمه السيّارة طالما سمعت عنه العروس من بعض الرجال العظام الذين يسافرون إلى الريف (صعيد مصر) مرة في كل عام .

وبانتهاء أيام العسل تكون العروس قد حققت كل ما هو مطلوب فى رحلة زوجية سعيدة بمفهوم أهل المدينة . فقد قضت أياماً جميلة فى جوِّ رطب ظليل ، وشاهدت من مناظر المدنية مالم تشاهده زميلاتها وصديقاتها اللائى لم يتزوجن بعد . ويحمل العريس بيت الزوجية على الجمل . . فهو مجرد خباء بسيط من الخيش ويعود ومعه عروسه الصغيرة السعيدة . . لتحكى بعد ذلك مشاهداتها فى «قصر البنات » كعروس من بنات القاهرة قضت شهر العسل فى ربوع أوربا .

# من قصص التمرُّد والعصيان

من أشهر القصص التي تحكى في ندوات السمر الليليّة في الصحراء.. تلك التي تتكلم عن التمرد والعصيان.

وحيياً تذكر الكلمتان تتجه الأنظار إلى مراد أفندى . . وكنيته « أبو مقشة » . ويشيح الرجل بوجهه حياء محاولا تغيير موضوع الحديث ، ولكنه يجد أن أحدهم سوف يحكى القصة ويشرح للناس لماذا أطلقوا عليه « أبو مقشة » فيفضل أن يعرض قصته بنفسه لأنه أولى من غيره بالسخرية من ذاته .

\* \* \*

## القصة الأولى :

يقول مراد أفندى :

كان ذلك منذ عامين حينًا جثت لأول مرة إلى الصحراء. وقد كان عملي السابق في القاهرة موظفاً متأنقاً بإدارة شئون العاملين. وأسند إلى وظيفة صرّاف

البعثة ، فكنت أسافر إلى قنا كل شهر تقريباً ، عندما أتسلَّم « شيك » المرتبات ، وميعاد وصول « الشيك » غير ثابت ، ننتظر وصوله إلى أول الشهر حتى منتصفه . وأعود إلى وادى عسل فأجد الرجال ينتظرون وصولى باشتياق وتلهُّف لأصرف لهم مرتباتهم لقضاء شئونهم وسداد ديونهم .

ذات يوم نادانى أحد العال من العبابدة باسمى « مراد » ! . . هكذا بدون الألقاب ! ! . . ولم أكن أعرف وقتها أن هذه طبيعتهم وأنه ليس للديهم فيا بينهم ألقاب ، وظننت أنه لا يدرى بمنزلتى وذاتى . . أو درجتى بين الموظفين . وعزمت على أن أؤدبه وأجعله عبرة لأمثاله ليعرفوا منذ البداية من أنا . وعلى البدوى الساذج أن يعرف أن مراد أفندى قادر بقلمه ان يعز من يشاء ويذل من يشاء . وقررت أن استخدم ماتدربت عليه من فنون «البيروقراطية» التى تمرست عليها فى إدارة شئون العاملين ! . إن « البيروقراطية » قد أذلت فى مصر العباد . . أليست قادرة على أن تذل العاملة ؟ ! .

ويتساءل رجل من الجالسين:

- وما هي «البيروقراطية» هذه.؟

فيستأذن أحدهم مراد أفندى في قطع روايته ليجيب:

- إنها تحكَّم الإنسان في أخيه ، حينًا تسند إليه وظيفة مكتبية فيحولها عن الغرض منها وهو خدمة إنحوانه إلى وسيلة لإذلالهم .

ويكمل مراد أفندى قصته وهو بين الموافقة والامتعاض. يقول :

وحينها جاء ميعاد القبض استبقيت للرجل العبادى ثمانين قرشاً من مرتبه بدعوى عدم وجود « فكة » . وجاء الرجل بعد يومين للسؤال عن نقوده فأهملته وتجاهلته ثم أمهلته إلى أن أنتهى من عمل وهمي أمامى ثم أمرته أن ينتظر خارج الخيمة إلى أن أناديه . وطال انتظار الرجل فدخل يذكرني بحاجته فنهرته وطردته . كل هذا وهو

- على الرغم من شعوره بالإهانة - لا يفطن إلى أننى أقصدها . وكلما جاء بعد ذلك يطلب نقوده كررت إهانته وطردته أمام الناس . . ليكون لهم عبرة ولكى يعرف أمثاله قدر الوظائف الحساسة ، وانصرفت إلى عملى المفتعل وكأننى أسيِّر أمور الدولة .

وذات يوم تقرر أن يسافر هذا الرجل فى عملية استكشاف بقيادة أحد الجيولوجيين ، وتحدد ميعاد القيام من معسكرنا الرئيسي فى منتصف الليل . . على أن تكون العودة بعد شهر من البحث فى الجبال .

وقبل قيام «القول » طلب الرجل من الجيولوجي قائد الرحلة أن يتوسط له عندى في إعطائه ما تبتى له من المال ، فحضر إلى الجيولوجي فادعيت أن ليس معى « فكة » ، فطلب أن أعطيه أى ورقة مالية كبيرة ويحاول هو صرفها ولكنني تهربت . وذهب الجيولوجي إلى رئيس البعثة شاكياً فجاء إلى الرئيس نفسه ، وتعجبت ساعة أنْ رأيته على باب خيمتى كيف يترك عمله الذي لا ينقطع ويحضر الى لأمر بسيط مثل هذا ؟ .

قال لي رئيس البعثة:

-- جئت إليك يامراد أفندى لكى أرجوك أن تعطى الرَّجل حقّه وتطيب خاطره بعد ما وجهت إليه من إساءات .

فقلت له: إننى لن أفعل ، وإن هذا ليس ميعاداً للعمل الرسمى ياأستاذ . ونهرت الرجل أمامه واتهمته بإثارة الفتنة بين المثقفين . فأخرج رئيس البعثة من جيبه تمالين قرشاً وأعطاها الرجل ، وداعبه وضرب على كتفه . . ثم تأبّط ذراعه ومشى معه كأنه ولى حميم ، إلى أن وصلا إلى سيارة الاستكشاف فأخذ يساعده على التدثر بحرامه . وركب الرجل على ظهر السيارة وأخذ يلوح له الرئيس والسيارة تفادر المعسكر في آخر « القول » حتى اختفت تماماً في ظلام الصحراء .

ويستطرد مراد أفندى قائلا :

ولم يعمجبنى تصرف الرئيس . . واتهمته فى نفسى بالضَّعف وأنه ليس لديه حنكة إدارية ، وأنه على الرغم مما وصل إليه من علم ودراسة ، يلزمه التدريب على فن الإدارة . . فى إدارة شئون العاملين ، فهو لا يعرف كيف يستفيد بما لديه من سلطة فى هذا المكان المنعزل . إن كالمة مه حرِيّة بأن تفتح بيوتاً أو تغلقها ، والقرار منه يهز وادى عسل وسكانه ، ويسرى صداه إلى كل بلاد العبابدة وإلى الصعيد ، بل إلى القاهرة ، ولا يُعاسبه فى تلك الصحراء رقيب . لماذا لا يستعين هذا الرجل بإداري أريب مثلى ٢ ! .

والله لو فعل لوضعت كلّ رجل فى منزلته ، وعزلت بينه وبين الناس ، وجعلت الوصول إليه خيالا ، ورفعت مكانته فوق القمر ، ولأصبحت هيبته تهز الجبل ، وعبده الناس إلهاً فى وادى عسل ، واستعاذ بالرحمٰن من شرَّهِ . . أهلُ الوجهين هنا . . والعبابدة أجمعُون .

لكن العلماء قوم لا يفقهون . .

قسماً بهذا القلم لأستمر فى إذلالهم حتى أكون سيداً عليهم كافة . وقسماً باللوائح وخباياها . التي تعلمتها من رئيسي وأستاذى مدير شئون العاملين ، لأكشفن عن جهل العلماء بالقوانين ، وأحول العبابدة إلى عبيد .

وكان من عادتى أن أذهب كل أسبوع مرة إلى البحر الأحمر مع عربة البريد لأستحم وأغسل قيظ الأسبوع كله فى الماء ، ثم أتوجه فى المساء إلى المقهى الصغير الذى يطل على البحر . . وأجلس فى استرخاء وراحة فاحتسى كوباً من الشاى . . وأقرأ صحف الأسبوع وأتمتع بالنسيم العليل بعد الغروب . . متأملا الأفتى اللانهائى ، فترتاح نفسى وتتحسن معنوياتى . وجاء اليوم الذى تعودت أن أذهب فيه إلى البحر وكان يوماً شديداً من أيام شهر أغسطس ، تهب علينا فيه « رباح فيه إلى البحر وكان يوماً شديداً من أيام شهر أغسطس ، تهب علينا فيه « رباح

السموم » فننام على الأرض ونقوم ثم ننام وهكذا ، ولا يوجد مكان فى المعسكر إلا والسخونة فيه كأنها صَهْدٌ من جهنم ، حتى السرير والكراسي كانت سخونتها لا تُطاق .

وقال لى السائق أن اسمى غير مدرج فى أمر الشغل. قلت هذا سهو غير مقصود، وذهبت إلى رئيس البعثة ومعى دفتر السيارة فقال بهدوء:

-- وهل في اللوافح ما ينص على أن تستحمَّ في البحر الأحمر يامراد؟ ، وهل جاء ذلك في خطاب مأموريتك؟!

قلت: وهجير الصحراء؟

قال:

- دلنى يامراد أفندى على مادة واحدة فى اللائعة تتكلم عن هجير الصحراء . . إننى أطبق القانون كما تطبقه أنت ، وإنك رجل إدارى أريب . ولما سمعت صوت السيّارة تتحرك بدونى شعرت كأن رئيس البعثة قد وضعنى فى المعتقل . . بل فيما هو أقسى ، لأننى لا أتصور معتقلا تصل فيه درجة الحرارة إلى هذه الدرجة ، فرجعت إليه لأسأله :

-- ومتى تسمح لى سيادتك باللهاب إلى البحر؟.

فقال بفتور :

-- بعد ستة أشهر حينها تنتهى مأموريتك ، وأرجو أن تنصرف لكى لا تعطلنى يامراد أفندى .

وبقيت في لهيب الجبال بدون أى نوع من الترفيه . كان نومي قليلا لارتفاع الحرارة بالليل كما هي في النهار . وقاطعني هذا المجتمع الصغير وصارت بيني وبيئهم جفوة ، وساءت حالى واعتلت صحتى وكدت « أنفق » بين الجبال ، وشعرت بوطأة مرض نفسي يطلقون عليه الاكتئاب . وكان أكثر ما يضايقني الذباب . .

فهو لا يُذَبُّ ولا يُخاف وكأنما أوصاه الرئيس بى ليتلف أعصابى . وأخذت ألاطف رئيس البعثة وأجامله عسى أن يرحمنى ، غير أن الرجل كان له قلب قُدَّ من صوان ، فأخذت أتمارض حتى مرضت ، وعافت نفسى الطعام وضعف جسمى وخارت قوتى . . إلى درجة أننى لم أكن أتمكن من القيام إلى « المنخر » لقضاء حاجتى ، فكنت أتوكأ على مقشة من النوع الطويل أمسكها فى وضع مقلوب ، عكازتها على الأرض ومكنستها تحت إبطى ، وأصبحت المقشة ملازمة لى . . عكازتها على الناس «أبومقشة » ولاحقنى هذا الاسم بعد ذلك فى كل مكان . وفوجئت برئيس البعثة ذات ليلة . . يدخل على " ليزورنى ويحادثنى فى شئون شتى من الحياة وكأنه لا يوجد بيننا جفوة . وأصبح من عادته كل مساء أن يحضر للسمر معى . . ويدير أعال البعثة من داخل خيمتى .

وشعرت بصداقة نحوه . .

وذات يوم فاتحته لأعتذر عما حدث بيننا بخصوص الرجل العبادى . . ولكنه بادرني بالاعتذار :

 لا تظن ياأستاذ مراد أننى أكون سعيداً عندما أضطر إلى تطبيق القانون بهذا المفهوم . .

وَلَمْ يَتَكُلُّمُ بَعَدَ ذَلَكَ نَهَائيًّا فِي هَذَا المُوضُوعِ .

وتعلمت بعد ذلك من تقاليد الصحراء، أن الكبير عليه أن يعتذر للصغير.

إلا في حالات نادرة . .

وقال لى رئيس البعثة :

- عندما يضلّ رجل طريقه فى الصحراء ، أو تخرج سيارة عن طريقها المألوف . . وتضيع فى مجاهل الجبال . . يومها سوف ترى بنفسك يا أستاذ مراد ، مروءة العبابدة التى علمتها لهم تلك الصحراء .

ويوم أن عادت الحملة سالمة شعرت بفرحة عودتهم وسعادة اللقاء . . ورحبت بالعبادى واعتذرت له كما اعتذر لى رئيس البعثة من قبل . ولما انتهت مدة مأموريتي . . شعرت برغبة أكيدة للبقاء . هنا في البعثة . . وحتى الآن . .

16 49 40

وبعد أن ينتهى مراد أفندى من قصته ، يصمت قليلا ثم يبتسم بخبث قائلا : -- وإن قصتى هذه قصة بسيطة لو قورنت بقدسة جعفر الأقرع يوم أن تمرد على الريس عبد الشكور .

ويثور جعفر قائلا :

- إذا كنت تعترف من خلال قدستك بخطئك فإننى مقتنع أننى كنت على حقّ في تمردى على الريس . إن الصمت الذي يتسم به هذا الرجل يخفى تحته اللؤم والطغيان . وإنّ اللهّ سوف يعاقبه على إذْلالِهِ للنّاسَ بمعجة حايته لهم .

ويسأله بعض مَنْ لم يعاصر تلك القصه أن يرويها . فيحاول تغيير موضوع الحديث لكنّ واحداً من الأشقباء يسردها باختصار :

### القصة الثانية:

كان جعفر، وهو شاب مستنير من إحدى قرى الصعيد، يعمل في وادى المعلشان ضمن رجال الريس عبد الشكور، وهو ليس أقرع ولكنه أصلع . . تنطق سناه بالذكاء والطموح . وعلى الرغم من أنه لا يستطيع الكتابة فإنّه قادر على النفراءة ويمكنه أن يكتب اسمه بالكامل بدلا من استعال «الحاتم » عند قبض الرّاتب وطلب الإجازات . وهو إلى جوار اطلاعه في الصحف والمجلات القديمة إنه يمتلك مذياعاً صغيراً يستمع إلى براجه الثقافية المتنوعة أثناء الليل . وكان أكثر العلربه أحاديث الاشتراكية .

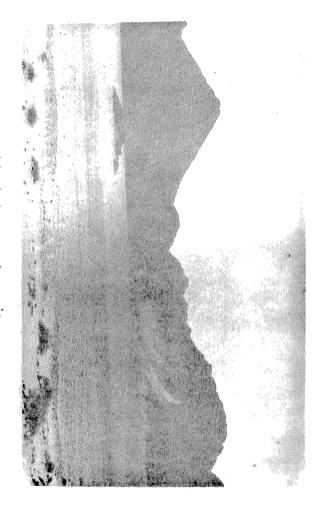

ومرت الأعوام . . ونحن تنتقل بين السهول والحبال

ذات يوم تجرَّأ على بطانة الريس عبد الشكور وجالسهم بدون دعوة ، وتدخل في كل حديث يدور . . مُعارضاً ومُجادِلاً . وكانت لجاجته هذه تسبب كثيراً من الحرج للريِّس لأنه كان يناقشه بعبارات لا يستطيع الرَّد عليها ، فالرجل لم يتعود إلا أن يكون آمراً أو مأموراً ، ووجد أنه لو تمشى مع الأقرع في هذا الجدل فإن سطوته سوف تتعرض للاهتزاز .

وفى يوم أمره الريس أمراً فاعترض فنهره وأهانه ، وأقسم الأقرع إنّه سيغادر معسكر الريس عبد الشكور ، وإنه سوف يكون مجرماً إنْ رضى بالهوان والبقاء فى وادى العطشان . . ضمن المستضعفين .

والأقرع يعرف درياً بين الجبالِ يصل وادى العطشان بمعسكر الرئاسة فى وادى عسل ، وسوف يغنيه هذا الدرب عن استعال الطريق الملتوى الذى تمر به السيارات خلال المنعطفات .

وبعد أن هدَّد بهذا وأقسم ، دخل خيمته وحمل «بقجته» ونظرًالى الناس قائلا بصوت ثائر مرتفع : إلى متى تبقون هنا . . وترضون باللَّالِ والهوانِ ؟ فوجدَ نفسه مُّلقًى على الأرض مضرجاً بالدماء ، مكسور الفك منتفخ العينين وراح فى غيبوبة .

وأفاق الأقرع وفتح عينيه فوجد أنّه ممدَّدٌ على الأرض في ظلام دامس ، ولم يعرف أهو محبوس في مكان مظلم أم أن اللكمة التي تلقاها من عبد الشكور قد حولتا إلى أعشى . وتبين بعد ذلك أنه مقيد بحبال غليظة ومُلقى على الأرض في خيما قديمة وراء أحد التلال . ومرت عليه أيام عسيرة كان يُلقَى إليه فيها بِكسر قليلة من الخبز اليابس وقليل من الماء تكنى فقط لبقائه ضمن الأحياء . وقضى على هذه الحال خمسةأيام ، عرف ذلك من تعاقب الليل والنهار . اللي كان يرقبه من ثقب صغير في أعلى الخيمة .

وذات ليلة عم صوت سيارة قادمة ، وأرهف السمع فتبين أنها سيارة « جيب » . وبما أنها من هذا النوع فلا بد أن بكون فيها أحد الجيولوجيين . . ولكن لماذا يأتى أحدهم ليلا في غير ميعاد العمل ، وبكى حينا توقع أن يكون رئيس البعثة قد علم بالخر فأرسل من ختق في الموضوع ويقتص له من الريس عبد الشكور . ووصلت السارة وإذا بداخلها رئيس البعثة نفسه . ولايعرف أحد كيف وصل إليه الخبر ، فقد قصد خيام العال مباشرة . . وبعد تحية مقتضية دخل في الموضوع وسأل الريس :

أخبرني ياريس عبد الشكور . أصحبح أنك ضربت جعفر الأقرع ، ضربة هشمت فكه وأنك تعتقله في إحدى الخيام بعيداً وراء التلال ٢

وأجاب الرجل بالإيجاب، فهو ماكر وداهية. قال :

- نعم ولوكان ابني ما فعلب به أهل من ذلك ، لقد تحملت منه ياسعادة البك انصرافه عن العمل . . وحبه للجدل . ولكبي لا أتحمل أبداً وزره أمام الله ، إن خرج من وادى العطشان تحت جنح الليل حيث لا يوجد إلا ضوء النجوم ، يريد أن يمشى بين الجبال في طريق غير معاوم ؟ ! فقيدته وحفظته في الأمان لوجه الله العزيز الحكيم ، وعملت ليوم لا ينفع فيه مال ولابنون .

وكان هذا المنطق مثاراً لإعجاب الرئيس ، فأمر بالأقرع . . وأنّبه على تمرُّده وطلب منه الاعتذار للشيخ العليب ! . . الريس عبد الشكور .

## القصة الثالثة:

كانَ عمر العبادى يعمل فى أحد المعسكرات التابعة للمعسكر الرئيسي . وقد بدأ الشعور بالظلم فى نفس الرجل . . حينما رأى بعض زملائه من العال يعملون فى المعسكر ولايفرجون للعمل فى الجبال فى رحلات البحث والاستطلاع ، وشعر بأن

ما يقومون به من أعمال الطبخ في « الميس » أو الحدمات شيئاً لا يذكر بالنسبة لطبيعة عمله الشاق .

وبدأت ثورته بأن قال للجيولوجي الجديد قائد المعسكر الصغير: أمِنَ العدل أن تعاملوا من يعيش في المعسكر مترفاً في ظل الخيام أو الكشك الصاج، وأمامه الماء البارد طول اليوم، معاملة من يبحثون في الجبال ؟

وازداد سخطه حيبًا علم من أحد المثقفين أن العمل الذي يقوم به خطير ، وأنه سوف يموت ناقص العمر بدون أن يدرى به أحد ، ولما سأل المثقف عن السبب قال له .

- ألست عامل تغريم ؟

قال : بلي .

فقال له المثقف:

- إن الوابور الذى تخرم به فى الجبل طول النهار ، يثير غباراً كثيفاً تستنشقه ويدخل فى جوفك . ألا تعلم أن هذا الغبار عبارة عن مادة اسمها اليورانيوم ، تسبب مرضاً خبيثاً اسمه السرطان ؟ ، إنه ينهش جسمك ويقتل خلايا الدم فيه ، وعليك أن تشرب كثيراً من اللبن كل يوم ياعمر ، وأن تتناول غذا ت قويًا فقد يساعد على مقاومة السرطان .

فذهب إلى الجيولوجي ثائراً ، واحتد عليه . وحاول الجيولوجي الشاب أ. يقنعه قائلا : ألست أنزل الحندق معك كل يوم ياعمر واستنشق معك الغبار وأنني معرّض مثلك لنفس الداء ٢ ، كما قال له إنه مقيد بلوائح الحكومة ولا يستطيع له شيئاً.

واحتدم النقاش عدة مرات إلى أن أصبح عراكاً يوميًّا.

وفى فجر أحد الأيام ، قفز عمر من السيارة الواقفة على أهبة الاستعداد

للخروج للبحث في الجبال ، وأقسم أنه سيمشى على قدميه حاملا « زمزمية » من الماء إلى أن يصل إلى المعسكر الرئيسي فيشكو الجيولوجي الجديد إلى رئيس البعثة.

ولم يصدق أحد أنه سيركب رأسه وقدميه ، ويمشى وحده فى ذلك الطريق الوعر ، وأنه سيقطع المسافة سيراً على الأقدام . فتركوه فى المعسكر وخرجوا إلى عملهم اليومى المعتاد . ولكن عمركان صادقاً فى قسمه . فخرج بعد تحرك السيارة بدقائق .

وكان يوماً من الأيام الطويلة في حياته .

فقد كان ذلك فى شهر أغسطس الذى يكون لهيب الجبال خلاله ، ليس له نظير فى أى شهر من شهور العام ، ونفد منه الماء فى الربع الأول من الطريق وتورمت قدماه .

وصل عمر فى منتصف الليل والجميع نبام. فنبح كلب فى طرف المعسكر الفسيح وقام صاحب الخيمة ، فلربما هو جمل ضال اقتحم المعسكر ايمرح فى ساحته ويلتى «بالباستيلات» الصغيرة أمام الخيام.. أو ثعلب يبحث عن بطة أو دجاجة. فوجد عمر وقد أنهكه التعب..

وكان أول سؤال وجهه عمر إلى الرجل :

-- من هو الرئيس في تلك الأيام ؟

فعلم أنه محمد الغوابي .

وكان وقع هذا الخبر عليه أسوأ مما عانى طول يومه فى الفيفاء. وأسقط فى يده، فهو يعرف أن الغوابي لا تأخذه رحمة بأى رجل يتمرد على من يقودون المعسكرات التابعه . مهمها كانت الأسباب . وقد كان بوده أن تنشق الأرض فتبتلعه إشفاقاً من أن يقابل الغوابي وهو على تلك الحال . ولو أطاعه بدنه لرجع ليعتذر إلى الجيولوجي الشاب مها كان اقتناعه بحقه فى التمرد . وأخذ يخبط كفًا

بكفّ قائلا وهو غير مصدق للخبر :

هل الغوابي من أهل الخطوة ، أو هو عفريت من الجن ؟ !
 ثم سأل صاحبه :

- أمن المعقول أن يعود هذا الرجل من «بلاد بره» بهذه السرعة ؟!. يقولون إن البلد الذي سافر إليه أبعد مما يتصور الإنسان ، إنه في آخر الدنيا ويفصلنا عنه جبال جرداء وبحر وريف ، ثم جبال أخرى سمعت أنها جبال خضراء فيها الزرع والأشجار! فرد عليه الرجل قائلا:

- هل تعرف طائر الحديد الذي تراه صغيراً في السماء، وتسمع ازيزه فوق السحاب ؟ ، إنه أسرع من السيارة أضعافاً مُضاعفة ، وإن هبط على الأرض كان أكبر حجماً من عشرات الجال ، يركبه أي رئيس ويمشى به في الدنيا الواسعة التي لا نعرف نحن أبعادها . .

فاقتنع الرجل وأسلم أمره لله . ولم يغمض له جفن على الرغم من إرهاقه الشديد . وعندما علم الغوابي بالأمر في الصباح ، نكل بالرجل وجعله عبرة لمن تسول له نفسه التمرد أو العصيان .

ومن العجيب أن هذا الرجل بالرغم من قسوة الغوابي عليه ، يكن له أعمق الحب والاحترام . فقد حدث بعد هذا الموضوع بأعوام أن كان عمر يعيش معى فى أحد الجبال ، وطلب منى أن يسافر إلى قرية على بعد سبع ساعات بالسيارة ، والطريق إليها شاق وعسير . وسألته عن سبب رغبته فى السفر ، فقال إنه يريد أن يذهب إلى كاتب القرية فيدفع له «شيئاً» ( أظن مقداره عشرة قروش ) ليكتب خطاباً إلى عمد الغوابي ، فقد استبد به الشوق إليه ، وعرضت يومها أن يقوم أحد من المعسكر بهده الخدمة نيابة عن كاتب القرية فرد على بأن الكبير ( يقصد حكماء العبابدة ) قال حكمة معناها أن عليك أن تعطى الشئ لصائعه ولو أتعبك في الثمن ،

وكاتب القرية عنده من الأسلوب المنمق ما يليق برجل طيب مثل محمد الغوابي . والواقع أن حب عمر للغوابي يرجع إلى حقيقة أساسية . لأن الشدة المعروفة عنه في قيادة البعثات . . تحمل بين طياتها أمناً لهؤلاء الرجال العاملين في الجبال ، فهم ينظرون إلى الرجل القوى نظرة كلها إعجاب واحترام ، ولأنهم في وسط هذه الصحراء بما فيها من أخطار ، وبسبب خلوها من أي سلطة وضعية ، يقدسون قوة الرئيس حتى لو وساسة إلى درجة الاستبداد .

### القصة الرابعة:

هذه قصة رجل حاق به الهم من طول عيشه في الصحراء..

كان صبحى - كما قامنا من قبل سائقاً يعشق سيارته ولا يرضى أن يركبها سائق سواه . وهو إن طلب إجازة لنفسه فإنه يطلب إجازة في نفس الوقت للسيارة ، فهو ليس بالساذج أو الدَّيُوثِ الذي يسافر إلى بلده ويترك سيارته للآخرين يعبئون بها ويركبونها الواحد بعد الآخر . وفي كل مرة تقبل إجازته وترفض إجازة السيارة لحاجة العمل إليها ، فيتنازل عن إجازته مفضلا البقاء إلى جوارها والاستغناء عن رؤية أولاده وذويه .

وذات يوم تصرف تصرفاً عجيباً لاأفهم ماوراءه من ألم نفسي . .كان يعانيه . كان صبحى يهوى صيد السمك من البحر الأحمر ، وله خبرة في اصطياد « القرش » بسنارات ضخمة وأربطة مثينة .

ذهب مرة إلى «القصير» لإحضار الماء بسيارته «اللورى» وتَسَلَّم البريد. ولكنه بدلا من أن يتوجه إلى المكثف ومكتب البريد، ذهب إلى ساحل البحر الأحمر في مكان قتل فيه زميل من قبل بواسطة سمك القرش. وترك صبحى حذاءه على صخرة ناتثة في داخل الماء، كما ترك بعض أشيائه الحاصة ومنها أدوات الصيد مقطعة الحبال بحيث يعتقد من يبحث عنه أن « القرش » جذبه بدلا من أن يجذبه هو ، ويتغذى على جسمه مثلا فعل بزميله من قبل ، ولما تغيب عن ميعاد وصوله إلى البعثة أرسلوا للبحث عنه في كل مكان بالقصير ، ثم ذهبوا خائفين إلى الموضع المشئوم من ساحل البحر . . فوجدوا حاجاته ، ورأوا سيارته واقفة بالقرب من الصخرة الملعونة وكأنها تنتظره حتى نهاية العمر .

وبالبرق أبلغ رئيس البعثة عن وفاة المرحوم صبحى ، وسافر وفد من الهيئة بالقاهرة إلى دمنهور . . لكبي يبلغوا الأسرة الخبر الأليم ، ويقوموا بالنيابة عن زملائهم بتأدية واجب العزاء .

وطرقوا الباب ووقفوا منكسى الرّءوس تترقرق من عيونهم الدموع . . يرتبون الكلهات ويختارونها بصعوبة ، ليكونوا منها عبارة يبلغونها للأسرة المنكوبة . وفتح الباب . . وبدءوا الكلام بدون أن يجرءوا على النظر فى وجه الشخص الذى فتح الباب . . ، وبعد أن انتهوا من قول الخبر الحزين . . نظروا فأخدتهم الدهشة . . فقد وجدوا أنفسهم أمام المرحوم فعانقوه جميعاً فرحين . . وبعد أن زاولهم العجب وهدءوا . . سألوه : لماذا فعل ذلك ، فصمت طويلا ثم قال : - زهقت والسلام

وربما كان صبحى يحتاج إلى كثير من العطف والرثاء ولو لبضعة أيام – فرحب بنزول العقاب الصارم عليه مقابل أن يحظى بهذا الرثاء .

### الرحيل

فى إحدى أمسيات الخميس ، وصلت سيارة التموين الأسبوعية وبها برقية لها شأن كم .

وما جاء فى تلك البرقية كان مهمًّا ، إلى الدرجة التى طار خبرها إلى كل مكان فى بلاد العبابدة ، وعلم بها السكان سواء من يعمل منهم فى البعثة الجيولوجية ، أو الرعاة فى الجبال ، كما امتد خبرها إلى العبابدة ذوى الاستقرار النسبى على مشارف البلاد ، وعلم بها أهل « القرى المنجمية » التى لم يكتمل نموها بعد . . مثل قرية حاضات والفواخيروكدلك التجارالدين يتعاملون مع رجال البعثة مندسنوات .

البرقية مرسلة من الدكتور رئيس البعثة الموجود بالقاهرة موجهة إلى والبعثة » . . يطلب نقل المعسكر الرئيسي بوادى عسل . . وكذلك المعسكرات التابعة له سواء في وادى العطشان أو وادى الكريم ، إلى جبل أم نقاط ، كما يقول

إنه سيصل إلى «قنا » فى قطار الوحدة (أى المجرى) بعد خمسة أيام ، ومعه خبراء يوغسلاف سوف يعملون معنا لمدة شهر واحد ، ويطلب أن تنتظرهم سيارتان لاندروفر ولورى لنقلهم إلى مكانهم فى المعسكر الجديد.

وما إن تسربت أخبار البرقية إلى خيام المعسكر المتناثرة في وادى عسل ، حتى سارع البعض بطبخ ما وصل إليهم من طعام ، وأكلوه دفعة واحدة حتى لا يفسد في أثناء النقل وباللدات اللحوم . وسد ديونه للرعاة كل من عليه دين ، وأرسل بعضهم حساب محمود لواس التاجر بالقصير ، أو أرسل له خطاباً يصبره فيه ويطمئنه أنه لن ينساه عندما يقبض المتأخر له من بدل الصحراء . وذهبت السيارة التي تنقل معها تموين الرجال الموجودين في المعسكرات التابعة بوادى العطشان والكريم . . برسالة من رئيس البعثة بالنيابة . . الجيولوجي حسن عساف بأن يستعدوا للرحيل ، ولكي يبلغهم أن الغد الجمعة ليس راحة . . ولن يلهب أحد منهم إلى القصير ، وعليهم أن يستغلوا يوم الراحة في خلع الخيام « وترتيب » المعدات ، على أن يكون الرحيل فجر السبت .

وتوسط أهل الخير طالبين من الرجل الطيب أن يمهلهم يوماً ليطبخوا فيه طعامهم ، وأن يسمح لهم بالذهاب إلى القصير فى ترفيههم الأسبوعى المعتاد لكى يصلُّوا الجمعة فى الجامع . . ويسددوا بعض ديونهم ، فأذن لهم ، وحدد للرحيل موعداً آخر هو فجر الأحد بدلا من فجر السبت ، وإنّ له فى هذا نظرة حكيمة ، وهى أن يجعل مساء السبت يوم التجمع فى المعسكر الرئيسي بوادى عسل ، حتى يخرج الجميع فى قُول كبير إلى المنطقة الجديدة بجبل أم نقاط .

#### قال عساف:

- أريد النظام والسرعة أيها الرجال في خلع المعسكر، وأهم شيء الخرائط

عليكم بحفظها في صناديق مغلقة توضع في سيارة لا يشاركها فيها «خزانات » الماء أو الوقود ، وأما أصول الخرائط فإنها سوف تبقى في سيارتى فهي إنتاج البعثة كلها خلال السنوات الماضية . وإذا ما انتهبتم من خلع الحيام وفك الأكشاك وتحميل السيارات بالمعدات ، عليكم أيها السائقون باتباع النظام . سيارتى ستكون الأولى . . تتلوها سيارة الجيولوجيين ثم باقى العربات الجيب ثم سيارات النقل الثقيلة . وعلى كل سائق أن يعرف من معه من رجال وما معه من معدات . وممنوع عليه تجاوز السيارة التي أمامه أو ينحرف عنها ليسلك مدقاً أو طريقاً آخر على أمل أن يلتي بالقول بعد فترة معينة فقد يضل الطريق ، كذلك عليه أن يراقب السيارة التي يغلف طول الرحلة . فإن مشت سيارتي مشيتم جميعاً وإن توقفت توقفتم جميعاً .

ولم يكن خبر الرحيل شديداً على الرجال وحدهم ، فقد كانت وطأته أكثر على الحيوان . وكان أكثر الأجناس ذُعراً . . جاعة الكلاب . .

كان سلوكها يدل على أن القلق على المصير والمستقبل اشتدت وطأته . . فقد ولدت وترعرعت فى معسكر البعثة ولا تعرف لها مكاناً آخر ، وبين يوم وليلة وجدت الحنيام ، تقلع من أوتادها وتحمل فوق السيارات الضخمة . وأما الأكشاك فكان لإزالتها وقع أشد على هذه الكلاب ، فقد عهدتها ثابتة فى أماكنها منذ أن رأت النور لأنها كانت تصمد أمام الدوامات الهوائية أكثر من الحنيام ، وبعد أن زالت ملامح المعسكر وبدأ الناس فى التحميل ذعرت معظم الكلاب عندما رأت المحسوبية واضحة ، فالكلاب أيضاً منازل ودرجات ، وتتوقف منزلة كل كلب على منزلة صاحبه ومركزه الاجتماعي بالبعثة ، ويستمد الكلب وضعه بين الكلاب من شخصية صاحبه بين الرجال ، فهذا كلب الريس عبد الشكور له مكان فى السيارة ، وكلاب السائقين لكل منها مكان عفوظ ، وكذا كل كلب

يكون من محاسيب أحد أعيان وادى العطشان . ولا شك أيضاً أن كلب الرئيس هو بالتالي رئيس الكلاب .

وقبل غروب شمس يوم السبت تحركت السيارات من المعسكرات التابعة للبعثة . . الموجودة في وادى العطشان ووادى الكريم لتتجمع كلها في معسكر رئاسة البعثة بوادى عسل . وذعرت الكلاب التي ليس لها واسطة تؤهلها لركوب السيارات . لكنها لم تفقد الأمل فقطعت الطريق جرياً وراءها ووصلت إلى المعسكر الرئيسي في الهزيع الأخير من الليل قبل رحيل القول الكبير . وقد ظنت تلك الكلاب المسكينة أنها حققت أمنيتها عندما وصلت سالمة ، وأن المعسكر الرئيسي هو غاية الرحلة ، ولم تعرف أن الرحلة الكبيرة لم تبدأ بعد . ولكن لم يلبث القلق أن ساورها من جديد عندما لاحظت الاستعدادات للرحيل الكبير .

التفت الكلاب . . وكلها أقارب . . حول زعيمها وولى نعمتها وسبب وجودها في تلك الأماكن عبد الرحمٰن الذهبي ، الذي جاء بجدها وجدتها منذ سنوات إلى تلك البقاع . . ، كأنما تسأله عن مصيرها هنا بعد الرحيل . وعبد الرحمٰن يشفق عليهاكل الإشفاق ولكن ما باليد حيلة ، فهو لا يستطيع أن ينقلها كلها إلى المكان الجديد ، وقد اختار منها ذكراً وأنثى سينشئ بهها قبيلة جديدة من الكلاب ، كا فعل نوح عليه السلام .

وماكاد الركب يتحرك فى الفجر حتى نبحت الكلاب التى جاءت من المعسكرات التابعة والتى سافرت طول الليل . . نباح الاحتجاج ، لأنها بجهدة ولا تستطيع مواصلة الجرى وراء العربات ، وقد أدرك بعضها اليأس حيها شعرت بأن هناك رحيلا أكبر فلم تستطع القيام من أماكنها للحاق بالركب ، فتركت نفسها لمصرها الحهول .

ومع تحوك القول ، جرت جاعة كبيرة من الكلاب خلف السيارات في منظر

مهيب ، شباب الكلاب . . ذوات الصحة والفحولة فى المقدمة ، والحوامل وكبار السن والجراء كانت فى المؤخرة . وقد واصلت الجرى منذ الفجر حتى اشتدت حرارة الشمس فى الثامنة صباحاً ، وأدرك اليأس بعضها فى أثناء الطريق ، فرقدت يائسة لا حول لها ولا قوة ، وتسلح البعض الآخر بالأمل لأن الركب لم يكن يمشى بسرعة كبيرة بسبب الغرز والمطبات بالإضافة إلى الأثقال .

وربما كان كل كلب يُعادث نفسه وهو في ذروة الإجهاد ، عن غدر الانسان ووفاء الكلاب ، فهو منذ نشأته في وادي عسل كان يُعرس خيمة صاحبه في أثناء غيابه ، وكثيراً ما هجم الثعبان على صاحبه هذا وهو راقد على الأرض لا يدري من أمر نفسه شيئاً ، فتصدى له وعرض نفسه للهلاك وقتل الثعبان دفاعاً عنه وهو يغط في نومه من الإرهاق . . ولم يستيقظ على الرغم من شراسة المعركة التي كانت تدور على بعد قفزة واحدة منه . وكلما ارتفعت الشمس في أفق الصبحراء تناقص عدد الكلاب، إلى أن أصبح قرصها متوهجاً في كبد السماء، وبق كلب واحد في ريعان شبابه . . قوى العزيمة . . شديد البأس ، له من اللياقة والصحة ما مكنه من مواصلة الجرى . ولكن العزيمة لها حدود لا يستطيع الإنسان أو الحيوان تجاوزها على كل حال ، فقد أدركه اليأس أخيراً وأنهكه الإجهاد ، فرقد في بطن الوادي مستسلماً ينظر إلى الرّكب وهو يختني في أفق الصحراء . . لا يطيعه بدنه لتحقيق حلمه في النجاة وأمله في الحياة . ومن حسن حظ الكلب أن أصبب احدي السيارات بعطب طارئ ، فقام من رقدة اليأس واستأنف الجرى إلى أن وصل إليهم ، فقفز فوق ظهر السيارة ورفض بعشم أن ينزل منها وأخذ يستعطف الرجال بكل ما أوتى من مواهب التملق التي ميزبها الحالق جنس الكلاب . . بذيله وفمه ويديه ودموعه ، حتى رق له رجل من أولى الأمر فوافق على بقائه معهم . وهكذا فإن البقاء للأصلح حتى في عالم الكلاب.

# فى جبل أم نقاط

وصلنا إلى جبل أم نقاط فى الهزيع الثانى من الليل ، وبدأ الرجال فى « تعتيق » الحنيام من فوق سيارات النقل ، والأدوات الضرورية الحقيفة اللازمة لقضاء الليل مثل البطاطين وبعض الأطعمة المحفوظة من سيارات الجيب . وتركنا المعدات الأخرى فى سيارات النقل حتى الصباح.

ونشط الطبّاخون لإعداد طعام سريع به نسبة كبيرة من الرمال . ولم يكن في الليلة الأولى استقرار ، فمن وجد له مكاناً في «كابينة » إحدى السيارات فهو حسن الحظ ، ومن عثر على غطاء فقد فضل النوم على ظهر سيارة . ومنهم من نصب خيمة مؤقتة بالاشتراك مع أقاربه أو بلدياته وناموا فيها على الأرض حتى الصباح . ومم الخيوط الأولى من النهار هب الناس إلى إنشاء المعسكر . وكما هو المعتاد فإن الخطوة الأولى هي تطهير الوادى من شجيرات الشوك ، سواء بخلعها أو إشعال النار

فيها ، فهبت الحشرات المحتمية بها من رقدتها ولحق الرجال ببعض العقارب والتعابين فقتلوها ، وهرب أكثرها بعيداً . وكان المعرض فى أثناء عملية التطهير يقظاً ومعه الحقن مجهزة ، استعداداً لغوش أى مصاب . ولم تقع غبر حوادث طفيفة ، عبارة عن لدغ العقارب ، وهى بسيطة إذا قورنت بعوادث « الطريشة » التى لم تصب أى أحد بسوء .

ولما جاء الأصيل كان المعسكر قد اتخذ نظامه المعتاد ، واستقر الجميع في خيامهم آمنين .

وفى صباح اليوم التالى كان أمامنا مشكلة اختيار ، فقد كان نفس اليوم الذى سيصل فى مسائه رئيس البعثة ومعه الخبراء اليوغسلاف إلى قنا ، وعلى السيارات أن تدهب الإحضارهم . وفى نفس الوقت لم يكن هناك ماء فى المعسكر ، ولم يكن من الممكن أن تؤدى السيارات المهمتين فى يوم واحد .

وأعلن واحد منا أن له معرفة وثيقة بمدير منجم أم غيج . . فقد كان زميلا له في كلية العلوم جامعة الإسكندرية ، وهذا المنجم هو أحد المناجم الموجودة على ماحل البحر الأحمر ، ينتج الزنك والرصاص ، ولايبعد عنا إلاساعات قليلة بالسيارة ، واقترح أن يذهب إليه ويقترض منه كمية من الماء ، وبذلك تستطيع السيارات أن تكون في قنا وقت وصول الضيوف

وفى منتصف الليل رأينا أضواء السيارات تضىء قمم الجبال البعيدة ثم سمعنا أصواتها قادمة نحو المعسكر.

وعرفنا منزلة كلَّ من القادمين قبل التعارف ، من نوع السيارة التي يستقلها وموضعه فيها . نزل من السيارة الأولى الدكتور حسين عبد المحسن رئيس البعثة المصرى ، ومعه رجل أوربي أحمر الوجه نحيف الجسم كث الشارب ، عرفنا بالطبع أنه كبير اليوغسلاف . ومن السيارة الثانية نزل أوربيّان آخران عرفنا أنهها

جيولوجيان . ومن « اللورى » نزل شابان لاشك أنهها مساعدان للجيولوجيين . وبدأ الدكتور حسين يعرفنا بأسماء ضيوفنا اليوغسلاف ، ودخلنا خيمة الميس ، ودار الحديث باللغة الإنجليزية . وكان رئيس البعثة المصرى ورئيس اليوغسلاف هما نجمى الجلسة ، فقد كان مراسها في اللغة يسهل لها تناول كل الأمور ببساطة وبدون جهد .

وقال الدكتور ديمترى ديمترفتش كبير الأجانب أنه كان سعيداً طوال رحلته عبر الصحراء الشرقية من قنا إلى ساحل البحر الأحمر . لما وجده من تراكيب جيولوجية رائعة . وقال إن الصحراء المصرية مدرسة نموذجية لعلم الجيولوجيا لا تتوفر في شبه جزيرة البلقان أو في أي مكان آخر من أوربا ، ويرجع ذلك إلى أن جالها مكشوفة وليست مغطاة بالغابات كما هي الحال في بلادهم . وقال إنهم سوف يشتركون معنا في العمل لمدة شهر واحد فقط لكي يستفيدوا من الوسائل التي نتبعها في التنقيب عن المعادن في الصحراء . . والتي نشرت في المؤتمرات العلمية ، وأنهم قد وجهوا إلينا الدعوة لزيارة بلادهم لكي نرى نحن أيضاً على الطبيعة طريقة التنقيب في الغابات . وبذلك يكون كل فرد من الجاعتين مُلمًا بطرق التنقيب في الصحراء . والعابة .

كنا نفهم كل ما يدور بالإنجليزية ولساننا لا يساعدنا على النطق . ولكن عقدة لساننا خلت ، عندما وجدنا أن زملاءنا اليوغسلاف يتهيبون الكلام بالإنجليزية مثلنا ، وأن جهلهم بها أكثر منا ويسألوننا في معانى كلمات بسيطة ، فازدادت ثقتنا بأنفسنا وأصبحنا بعد فترة وجيزة نتكلم الإنجليزية ونتعامل بها بلا خشية أو خجل من الأخطاء .

وكانت الليلة التالية هي ليلة رأس عام ١٩٦٣ . وأقيمت بتلك المناسبة وليمة كبيرة تحمَّل الجانب المصرى فيها ثمن الطعام وأما الجانب اليوغسلافي فكان عليه الشراب ، لأن معظم الاعضاء المصريين أفادوا بأنهم لا يشربون الخمور . وقد أشرف إبراهيم القصاص على الحفل ، فأمر بخيمتين كبيرتين فنصبتا بطريقة متصلة وصفت بداخلها الموائد ونظمت المقاعد بحيث يختلط اليوغسلاف تماماً بالمصريين حتى تنمو الصداقة وتزول الكلفة ، وعجيب أن كُلاً منا دخل خيمة الحفل - وبدون أى اتفاق فيا بيننا - أنيقاً حليق اللفق ، يلبس زى السهرة كاملا ورباطاً للعنق ! ، كأنما نحن مدعوون إلى حفل فى مكان رسمى عظيم ، وليس فى خيمة على سفح جبل أم نقاط وقال كلًّ منا لزميله لقد فعلت هذا لأن الليلة فرصة لكى أشعر بالمدنية وأنسى شظف العيش فى الصحراء .

وقام رجل من اليوغوسلاف فأعلن أنه لن يكون لتلك الليلة جمال حقيق إلا بوجود المرأة ، ونزع فرقة بيضاء كانت ملصقة على المنضدة في الجانب الأيمن منه فإذا صورة لامرأة بارعة الجال ، قال إنها زوجه ، فهو لا يستطيع أن يقضى ليلة رأس السنة إلا معها . وطلب من كل منا أن ينزع الورقة التي بجواره ليلتق بصديقة أعدها له .

وبدأ البرنامج فكان به من الألعاب والدعابات ما أسعد الجميع . وامتد اللهو والسمر حتى ساعة متأخرة من الليل . وفى نهاية الحفل كانت آخر فقرة فى البرنامج عبارة عن سؤال موجه إلى كل فرد من المحتفلين :

- ماهو الأمل الذي تتمنى أن يحققه لك العام الجديد؟

والتتى الجميع على أمل واحد ، أن تزداد صداقة البلدين ، وأن ينمو التعاون العلمى والتكنولوجي بين دول عدم الانحياز ، وأن ينجح الجيولوجيون المصريون خلال العام الجديد في اكتشاف مواقع مهمة لليورانيوم في صحراء مصر الشرقية .

### سائق الوزير

ذات يوم . . جاء سائق جديد إلى معسكرنا فى وادى الدباح . . وهو أحد أودية الصحراء الشرقية الذى حططنا فيه ، واستقر بنا المقام فيه لمدة عام أو يزيد . كان هذا السائق مؤدباً خفيض الصوت . . طيب الطباع ، لديه أسلوب مهذب ارتاح إليه الرجال الذين قست عليهم الصحراء . . فأكسبت طباعهم الخشونة والجفاف .

وقد احتل الرجل منزلة طيبة بين القوم ، بما كان يقصه عليهم من حكايات جميلة تخلب لب سكان الجبال . كان بمثابة رسول « الأبهة » إليهم . يكنى أنه شاهد الوزير بنفسه ، وأن الوزير يعرفه معرفة شخصية ويناديه باسمه ، وأن أهل بيت الوزير يعرفونه أيضاً وهو يعرفهم . . معرفة وثيقة .

وتساءل البعض أسئلة بسيطة ، لكنها رفعت من شأن الرجل ومكانته ، منها

#### على سبيل المثال:

وهل الوزير يعرف رئيس البعثة ؟ ،

واستبعدوا جميعاً هذا الحاطر.

كانوا ينظرون إلى سائق الوزير باحترام كأنه رحّالة جاء من مملكة أسطورية فى عالم بعيد . . كل ما فيها فخم وعظيم .

إن سائق الأكابر له دلال عليهم وحظوة بينهم أكثر من كبار الموظفين. إليكم مثالا مع الفارق لكنه يوضح منزلة هذا الرجل في الحكومة :

- هل يقدر أحد منكم أن يمزح مع رئيس البعثة حتى لوكان من المعيدين أو المهندسين ؟ . إن سائقه يستطيع . . فقد ضاعت الكلفة بينها على الطرق الطويلة . . في السفر البعيد .

وجاء يوم فقد سائق الوزير هيبته في وادى الدباح ، عندما تعرضت خبرته لأول مواجهة حقيقية مع الصحراء .

فقد كانت كفاءة الرجل كسائق للوزير تتمثل في طباعه المهذبة بالإضافة إلى أنه سائق جيد على كل حال في الطرق المرصوفة.

لكن قيادة السيارات فى الصحراء تمتاج إلى تدريب من نوع خاص ، وباللدات خلال رحلات الاستكشاف ، حيث تضطر السيارة إلى أن تمشى فى مناطق متباينة مجهولة لم تسبقها إليها من قبل سيارة أخرى . ومطلوب من السائق فى تلك الرحلات أن يلبى أوامر الجيولوجي بصعود التلال والجبال ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وألا يتملكه الخوف إن طلب منه أن يهبط بسيارته من على مُرْف عظم ، أو أن يصعد فى طريق ضيق يكاد أن يضيق بإطارات السيارة . . على كل من جانبيه هوة سحيقة قاتلة .

كذلك مطلوب من ساثق الاستكشاف أن يكون «ميكانيكي » من الطراز

الأول ، يستطيع أن يعود بسيارته بأى وسيلة يبتدعها إلى المعسكر الأصلى إذا انتابها أي عطل في الجبال .

ولقد بتى سائق الوزير فى معسكر وادى الدباح مدة شهركامل لم يمر خلاله بامتحان صعب يبين مهارته أو جرأته كسائق بمفهوم الصحراء ، فقد كان خلال ذلك الشهر مُكلفاً بتوصيل « وردية » ثابتة المواعيد إلى موقع بعثة « الحفر» فى وادي العطشان ، والطريق إليه شبه ممهد . . كما أنه أصبح مأهولا ومعلوماً لدى الجميع .

كان على أن أخرج ذات يوم فى إحدى رحلات الاستكشاف إلى منطقة اسمها « وادى أبو جرادى » فى الجنوب ، ترتفع أرضيتها عن مستوى وادى الدباح بحوالى ثمانين وماثة متراً ولذلك فإن الطريق إليها عبارة عن « مطلع » طويل خلال صدع قديم ممتلى بحطام الصخور .

وطلبت من ملاحظ السيّارات أن يجهز سيارة على أن يكون معى رجلان من العال غير السائق.

ووقع اختيار الملاحظ على سائق الوزير.

\* \* \*

وبعد السحور.. أدار السائق سيارته وجلست بجواره ، وقفز في الصندوق الحلفي « جمعة » العبادى ، ورجل من القليوبية اسمه محمد وشهرته « الفلاّح » ، وقد اشتهر بين رجال البعثة بهذا اللقب . . ليس لأنه الوحيد الذي كان يشتغل بالزراعة قبل التحاقه بالبعثة ، ولكن هكذا كان يلقبه زملاؤه الصعايدة ، لأنه فلاّح من الوجه البحرى .

ولما أنتهت السيارة من وادى الدباح كانت قد بدلت جهداً كبيراً فساءت حالها وسخن المحرك .

تركنا الوادى الرئيسي ودخلنا في معبر صعب يحيط به جبلان ، وتوجد به كتل ضخمة من الصخور يصل حجمها إلى حجم الكوخ أو يزيد ، بعضها بارز على الأرض والبعض الآخر مدفون في الرمال بدرجات متفاوتة ، كنا نجرى بينها وأحيانا فوقها أو تحتها . . أو نمرق من بينها ، وكانت جذوع من الأشجار المخلوعة . . رمت بها السيول ، تعترض السيارة بين الحين والآخر . كذلك فقد كان هذا المعبر ملتويا كالثعبان وفيه من الانخفاضات والارتفاعات المفاجئة ما أفقد السائق أعصابه . . والسيارة اتزانها . . فسقطت فجأة من فوق جلمود ضخم وغرست مقدمتها في تراب أحمر سميك . وأصبحت عجلاتها الخلفية معلقة . . تدور في الفراغ . نزلنا من السيارة وبدلنا كل جهد حتى عادت إلى وضعها الطبيعي . وأبديت رغبتي في الصعود إلى قمة الجبل المتاخم ومعى الرجلان فأبدى السائق رغبته في رغبتي في الصعود إلى أن نعود . ولما عدنا إليه وجدناه جالساً على الأرض في ظل سيارته واجماً . . يضع يده تحت خده ، والسبب أنه أراد أن يصلح السيارة فافسدها تماماً وأخلف تقسيمة الكهرباء .

0 0 0

أصبيح لا يوجد أمامنا أى حل إلا « المشي »

قررت أن يبقى السائق بجوار السيارة ، ونمشى نحن إلى المعسكر الرئيسي بوادى الدباح فنحضر نجدة لسيارته المعطلة .

كانت الساعة قد جاوزت التاسعة صباحاً بقليل ، واشتدت حرارة الشمس حتى أخذ العرق يتصبب من وجوهنا قبل أن نبدأ مسيرتنا . قلنا إننا لا نريد ما كثيراً لأننا صائمون ، وإننى سوف أقودهم بين الجبال مهتدياً بالبوصلة والخريطة في طريق مباشر لا تستطيع أن تمشى فيه السيارات . صحيح أننا سوف نتسلق خلال مسيرتنا بعض الجبال ولكنه على كل حال طريق أقصر بكثير من طريق السيارات .

ودخلنا فى خور ضيق طويل به غرز شديد. كانت أقدامنا تغوص فيه حتى الركبة ونخلعها بصعوبة وجهد فى كل خطوة . وجاء وقت الظهر فاستبد بنا العطش ولكننا حافظنا على صيامنا وتيممنا ثم صلينا . كان معنا زمزمية صغيرة واحدة مصنوعة من المشمع أخذناها على سبيل الاحتياط وكان الماء يتبخر منها فيفقدها الجزء الكبير ، وقدرنا أنه إذا جاء علينا المغرب ونحن فى الطريق فلن نجد فيها ما نشرب ، لذلك فقد أخفاها واحد من الرجلين تحت جلبابه ليقيها أشعة الشمس المجرقة .

وفى الساعة الثانية بعد الظهركنا أمام جبل عظيم علينا أن نتسلقه ونهبط منه إلى الاتجاه الآخر. وكلما ظننا أننا اقتربنا من القمة وجدنا بعدها ثابتاً كأننا نمشى بلا حركة.

ووصلنا إلى جزء من الجبل هو أصعب مرحلة فى الرحلة . فقد كان هذا الجزء مكوناً من « الركام » . . وهو عبارة عن حطام وفتات من الصخور المفككة ، ولكننا تسلقنا بعزيمة ومثابرة وما إن وصلنا إلى منتصف الجبل حتى مادت بنا الأرض . وهوى الركام من تحتنا . أخذنا نقاومه بإصرار . . أقدامنا تتسلق بسرعة فى حين يجذبنا الركام نحو السفح . كررنا المحاولة مراراً . . نسوق أقدامنا بإصرار نحو القمة فنجد أنفسنا مسلوبي الإرادة تماماً متجهين بظهورنا إلى أسفل .

بلغ منا التعب مداه ، وأصبحت أقدامنا ترفض المحاولة ، ولكن لم يكن أمامنا أى حيلة إلا تجاوز منطقة الركام .

قررنا أن نستريح ثم نحاول من جديد. فخلع الرجلان جلبابهها وعملنا منها مظلة واستلقينا تحتها على ظهورنا.

قال لي محمد الفلاح:

أريد أن أفضى إليك بسرٌ يا أستاذ ، وإنك أول من أبوح له به .

#### قلت :

- قل ما بدا لك يا محمد
- هل تعرف الدكتور ( . . . . ) ؟
  - نعم . . وإن مركزه كبير .
- هو من أهل قريتي وقريبي من بعيد ، وسوف يتوسط لى عند المسئولين أن أنقل من هذه الصحراء وأعود للعمل بالهيئة . ولم أتكلم . فسألني قائلا :
  - لماذا لا تبحث لك عن عمل آخر؟.

ولم أجد جواباً أستطيع أن أقنعه به فى ذلك الوقت الذى وصلنا فيه إلى غاية التعب والعطش ، ربما لأننى من حيث لا أدرى كنت أسأل نفسى السؤال ذاته . ولكن الفلاح عاود الكلام :

- إنني رجل أمَّى ، وأتكام على قدر ما أفهم . ماذا تصنعون فى هذه البقاع ؟ ولماذا تقضى شبابك بين الجبال ؟ . ألا تعرف رجلا كبيراً يتوسط لك لتنقل إلى القاهرة ؟ . إنني يا أستاذ شخص ضعيف ولكنني مستعد أن أكلم لك قريبي الدكتور ليساعدك .

وقلت إن هذه مهنتى التي لا أعرف سواها ، وإنني هنا باختياري وماتعلمت في الجامعة إلا لكي أعمل في تلك البقاع .

لكن الفلاح لم يقتنع وقال :

- أليست مهنة التاجر خيراً من مهنتكم هذه ؟. لماذا لا تفتح « دكان مانيفاتورة » فى بلدك وتجلس فيه ؟. لا تؤاخذنى ياأستاذ فأنا أعرف راتبك الشهرى. إن تاجر القاش فى قريتنا يكسب أضعاف راتبك ، كما أن مركزه فى البلد كبير ، لا يقل أبداً عن مركزك فى تلك البعثة ، إن لم يكن يزيد.

ولم أستطع وقتها أن أقنع الفلاح .

قمنا لنواصل تسلق الجبل ، وبعد كفاح طويل وتكرار المحاولة متعاونين وصلنا إلى القمة وبدأنا في الهبوط إلى الجانب الآخر.

وهبوط الجبال الوعرة أصعب بكثير وأخطر من تسلقها . وأعترف أن منطق الفلاح قوى فى نفسى عدة مرات خلال الهبوط ، وأن سؤاله أخذ يتردد فى أذنى مع كل سقطة أو جرح أصاب به على أثر تشبثى بصخرة واهية . . أو وقوفى على أرضية معلقة . .

أليست تجارة القاش خيراً من مهنة الجيولوجيا ؟!

ولا أدرى . . كيف حدث ذلك بهذه السرعة الخاطفة . .

بمجرد أن اختنى قرص الشمس الأحمر وراء الأفق هجم واحد منا على الزمزمية واختطفها منه الاثنان الباقيان بسرعة وهمجية نسينا فيها الحواجز المكتسبة والتحفظ ، ونسينا لحظتها آداب الصيام . ومع هذا وجدناها فارغة تقريباً فقد تبخر الماء كله ، ولم تزدنا الآثار المتبقية التي بللنا بها شفاهنا إلا عطشاً .

وصلنا إلى معسكر البعثة بعد العشاء ونبحت الكلاب ونحن نهبط جبل الدباح وهو آخر جبل تسلقناه ، فهرع إلينا الناس لأنهم عرفوا ما حدث بمجرد سماعهم نباحها .

ووجدت نفسى أتوجه بلا وعى إلى خيمتى ، لم أشعر بجوع أو تعب ، كل ماكنت أشعر به . . عطش مميت طغى على أى شعور آخر . وكان بداخل الحيمة « باستيلة » من الماء الممتلئ بالديدان الصغيرة ، جثنا به من بئر عطئة فى الصحراء بغرض الاغتسال لكى نوفر الماء النقى الذى نحضره من مكثف القصير أو من نهر النيل . لم أصبر حتى أصل إلى مكان الماء النظيف بل وجدت نفسى بدون تحكم أعب من الماء العَطِن . . وكلها شربت ازددت عطشاً . ونمت فى غيبوبة أسلمتنى إلى المرض .

وتعلمت من هذه التجربة أنه إذا ازداد العطش بالرجل فى الصحراء فإنه قد يصل إلى درجة يطلقون عليها « درجة الاحتراق » إذا تجاوزها يكون شرب الماء أخطر عليه من العطش ، فقد يمرض مرضاً شديداً إذا شرب بطريقة مفاجئة وبكية كبيرة ، وربما يموت من الشرب بدلا من أن يموت من العطش . ومن الحكمة أن يعظى قليلا جدًّا من الماء . . وتزداد الكية على فترات ، ويمنع عن تناوله بنفسه حتى ولو بالقوة . وقال لى بعد ذلك رجال من أصحاب الخبرة إنه فى هذه المرحلة تكون أحشاؤه عترقة ، وسألنى أحدهم ليقرب لى المعنى .

ماذا يُعدث لو أن سيارة ما . . سخنت إلى درجة الاحتراق ثم صب عليها الماء البارد فجأة . . ألا يتصدع محركها ؟

وعلمت بعد ذلك أن الرجال تركونا نائمين واقتفوا أثر سيارتنا إلى أن وصلوا إلى سائق الوزير وسحبوا سيارته إلى المعسكر.

وقد تعرض السائق للنقد اللاذع والسخرية وازدادت مع الأيام. وأصبحت قصته تسلية لهم جميعاً.. في فراغ الصحراء. وحاولت أن أوضح لهم الظروف الصعبة التي مررنا بها في الطريق، وأن الرجل قد أخلف تقسيمة الكهرباء بحسن نية، ولكن هذا لم يزدهم إلا هجوماً عليه وازدراء له. ولم يشفع له حسن خُلقه أو حسن نيته، لأن الصحراء القاسية لها منطق لا يحترم إلا القوة .. ومن أهم مقومات القوة « الكفاءة » . وكما أن القانون في المجتمع المتحضر لا يرحم من يجهله ، فإن قانون الصحراء . لا يحترم إلا الأكفاء .

وظلّ الناس يهاجمون الرجل الطيب . . إلى أن ترك لهم وادى الدباح . . وعاد إلى القاهرة ، ليقود من جديد . . سيارة الوزير .

## الحكيم والذئب

الذئب شخصية محترمة . . فيه من الشجاعة ومن صفات الرجولة ما يجعلك تحترمه مها كان عناده ساعة المعركة . والإنسان في عراكه مع الذئب ليس من الضرورى أن يكون في جانب الحق دائماً . قد يكون الإنسان ذئباً أكثر من الذئب ذاته .

حدثت المعركة بين رجال فى جانب الباطل . . وذئب عظيم فى جانب الشرف والدفاع عن نفسه وعن زوجه وبيته . بدون سبب هاجمه الإنسان . فوجىء به ركاب العربة « اللاندروفر » أمامهم ومعه زوجه الذئبة . . يتنزهان فى هدوء وسلام . .

المنطقة فسيحة جدًا . . من سوء حظ الزوجين . والسيارة « اللاندروفر » أكثر العربات كفاءة في الصحراء ، ويقال إنها صممت خصيصاً للصحراء المصرية ،

و الحكيم » سائقها . . معتز بمهارته ، وهو من أكفأ السائقين في عمليات الاستكشاف والاستطلاع ، إذا طلبت منه أن يصعد فوق الجبل بالعربة لصعد . . وإن طلبت أن يهبط بها كالطائرة من فوق حافة قاتلة لهبط بها ، فحاذا تظن أنه فاعل بذئب وذئبة وجدهما أمامه ؟

استأذن الحكيم . . « مصطنى السيد » . . الجيولوجي الذي يجلس بجواره في أن يهاجم الذنبين . . فسمح له . وما إن سمع الإذن حتى اندفعت السيارة بسرعة رهيبة في اتجاهها ، وفرق الحبيبان من هول المفاجأة وتفرقت بهما السبل . اتخذ الذكر حافة التل الغربي واتخذت الأنثى حافة التل الشرق . شعر الحكيم بنشوة النصر . . لقد استطاع أن يفرق بين الذنب وزوجه . انحرف الحكيم نحو الغرب وصعد حافة التل بالعربة وجرى فوقه في أعقاب الذئب ليرده إلى الأرض الفسيحة . . احتكت العربة بجدار التل فأحدثت دويًّا استشاط له كلٌّ من الحكيم والذئب غضباً . . أخلت العربة تقفز من فوق الصخور . الذئب ذكيّ . . يعرف أن الحكيم يريد أن أخلت العربة تقفز من فوق الصخور . الذئب ذكيّ . . يعرف أن الحكيم يريد أن يبعده عن التل ويخرجه إلى الخلاء . . أخذ يدور حول التل على حافته والعربة من خلفه تقفز بجنون وتتأرجه .

مصطنى . . يأمر الحكيم بالتراجع . . لم يكن يعرف أن المعركة ستكون بتلك الشراسة ، . . الحكيم يظن أنه يستهين به وأنه يقول له ما معناه أنك سائق خائب والدئب أمهر منك . يستشيط الحكيم عزماً ونزقاً يضغط على البنزين إلى أقصاه . . العربة تهتز وتمرق بهمجية بالسرعة القصوى فوق الصخور الوعرة . الذئب يعرف أنها معركة الموت أو الحياة . . ينظر إلى أنثاه التي ترقب المعركة من فوق التل الآخر بإشفاق وهلع . . الذئب يقفز بكل ثقله وضخامته من قمة التل إلى ظهر العربة . «حسين » موجود في الخلف وليس في الكابينة . . يشعر بثقل الجسم ظهر العربة . وقف سقف العربة القاش . . أمن المعقول أنه الذئب ؟ غير معقول . .

ولكن من يكون سواه . الحمد لله . . الذئب لا يريد «حسين» . . بل يعرف غريمه . . يتشبث الذئب بكل مخالبه فى سقف السيارة القماش ويضع وجهه فى وجه الحكيم ويهم بالتهامه . . يصطدم وجهه بالزجاج .

سقط الذئب أو ربم ففز من فوق السيارة ونظر إلى الوادى الفسيح فوجد زوجه قد تركت التل الشرق التى كانت تحتمى به واقتربت من ميدان المعركة لشدة قلقها على زوجها البطل. شعر الذئب أن وجودها فى هذا السهل المنبسط خطر عليها. فاندفع نحوها بسرعة فائقة واندفع الحكيم بسيارته الرعناء ليقطع عليه الطريق إلى أنثاه. إنها فرصة الحكيم أن يصرعه فى الوادى الفسيح. الدئب فى منتهى الذكاء . . لم يجر أمامه فى خطِّ مستقيم . . إنه يجرى فى دائرة كبيرة ، والحكيم يدور خلفه على نفس محيط الدائرة . . الذئب ماكر فهو يضيق محيط الدائرة . . ويضيق . . إلى الحد الذى كادت أن تنقلب السيارة على جنبها . . ولو انقلبت فى تلك اللحظة لتغير وجه المعركة . . وتغير مصير أسرة آمنة من الذئاب .

العربة تجرى بالفعل على جانب واحد. «مصطنى» يفيق من نشوة المطاردة فيأمر الحكيم بجزم أن يترك ذلك اللئب اللعين. الحكيم يؤثر عليه فشله مع اللئب بالإضافة إلى حزم مصطنى معه هذه المرة ، فيستدير إلى الأنثى . حسن جدًا ، إن كفاءتها أقل بكثير من ذلك الشيطان . يحول المطاردة إليها . . نعم إنها تبشر بالخير اللئبة مضطربة . . لا تجيد التصرف . . لياقتها منخفضة . . يظهر أنها ليست ندًا مكافئاً للاندروفر . حركاتها ثقيلة . الحكيم يضحك مقهقهاً كالشيطان ، عزح ساخراً منها : إنها تذكرنى بامرأة حامل . . إنها تنهج . . بل إنها تبكى . اللئب الذكر يأبى أن يثرك ميدان المعركة ويهرب كالجبناء . . بالرغم من أن الفرصة الآن مواتية له للهروب . فاجأ السيارة يقفزة هائلة صفع فيها مقدمة السيارة بجراءة ليس له مثيل . . مدافعاً عن أنثاه . . لكى تتحول المعركة عنها إليه . الحكيم يتحول عن

الذئبة ليطارده . . وهذا ما يريده الذئب بالضبط . ولكن الحكيم . . أخبث من الذئب . . لم يستمر في مطاردته بل استدار فجأة إلى الذئبة فصرعها . وتأوهت الأنثم . . .

وبكى الذثب فوق التل وهو يرى المنظر الأليم . . بكاء الرجل المقهور . . الذى فقد كل شىء . . كلى شىء . . وانصرف يجرى فى القفار الفسيحة . . يعوى . . كالضال أو الشريد .

. . .

عاد الرجال الأشرار إلى معسكر رئاسة البعثة الجيولوجية ، وأخبرونى بالقصة . . وأخدت أتأمل الدئبة المسكينة التي أحضروها معهم . . قبل أن أعاتبهم على جنونهم وسوء استعالهم للسيارة . الذئبة ضخمة الجسم بشكل كبير . . ووجهها قوى ، وهي عموماً أكبر جسماً وأشد متانة من تلك الذئاب التي نراها في حدائق الحيوان أو المزارع ، وتبين لي أن الدئبة حامل بالفعل . . وعلى وشك أن تضع صغاراً من الذئاب .

e e e

ذات يوم وأنا فى طريقى إلى وادى التمساح عرجت على مكان المعركة . ووجدت آثار الصراع بين الحكيم والذئب مرسومة فى الوادى الفسيح ، ومعنى هذا أنه لم تحدث عاصفة خلال الأسبوع الماضى فى هذا المكان تطمس الآثار . وتعجبت من الضيق والتغير السريع لمحيط الدائرة التى جر الذئب الحكيم وراءه خلالها . . هادفاً إلى انقلاب السيارة . . وتبينت أن عدم انقلابها كان فى حد ذاته معجزة . وكانت آثار عجلات السيارة خلال المطاردة واضحة . . تتقاطع فى منحنيات شديدة . وعلى أساس القاعدة المعروفة فى فن اقتفاء الأثر التى تقول بأن القاطع أحدث من المقطوع . . أخذت أقرأ قصة المعركة على أرض الوادى الفسيح .

ورأيت الموضع الذى صرعت فيه الذئبة . . ولم يزل موضع جسمها واضحاً كالقالب فى بطن الوادى . واستنتجت من اقتفاء الأثر أن الحكيم مرَّ عليها عدة مرات حتى يتأكد من موتها تماماً ، قبل أن ينزل ليرفعها إلى سيارته .

ووجدت عن قرب ، بيت الذئاب الذى خربة الحكيم . وهو عبارة عن كهف مظلم طويل . ودخلت فى الكهف إلى نهايته . . فوجدت مجموعة من العظام أخرجناها كلها إلى خارج الكهف . . وأخذ الرجال يسلون أنفسهم بتركيب بعضها على بعض لكى يعرفوا نوع الضحايا التى افترستها الذئاب . . إلى أن يفرغ عبد العال من عمل الشاى . وقد ألفوا هياكل عظمية كاملة أغلبها كانت للغزال . ومن بينها هيكل لجمل كبير افترسه الذئب .

وأخذنا نشرب الشاى ونحن نتحادث تحت شمس الخريف الدافئة . على حين ينظر بعض الرجال إلى هياكل الضحايا التي افترستها اللائاب . ويترحمون على تلك الضحايا . وغيرهم يتكلمون عن شجاعة اللائب المقهور واستبساله . . ويترحمون على اللائبة . . ضحية الحكيم .

. . .

## سيول . . في وادى الدباح

كان ذلك في يوم من أيام فصل الشتاء. .

معسكر صغير يقبع في سكون . . على سفح أحد الجبال ، وخيام بيضاء تنتشر على أرضية من صخور الاردواز ، وكأنها طيور صغيرة تحط على تربة زراعية سوداء . وتلال بنفسجية اللون تحيط بالمعسكر . . "كأنها سياج من الورد حول زهرة بيضاء . وقوس قزح بألوانه الزاهية يرتفع في الأفق . . كأنه مارد يحرس هذا المعسكر . . أو وصى على تلك الجبال ، وبدا المعسكر في ذلك الوقت كأنه خال من السكان ، أو كأنه مهجور أو مسحور ، فقد هبت مم الأصيل نسات باردة . . جعلت الرجال يأوون إلى حيامهم . . ويجلسون حول وابور الشاى في حلقة للسمر . . والراحة من عناء يوم ساخن في الجبال .

وقافلة صغيرة . . تسير في وادى الدباح مكونة من أرْبعة جال وثلاثة حمير . .

وبعض الماعز والكلاب، وبها ثلاث نساء وعدد من الأولاد، يقودها رجل واحد جاوز التسعين من عمره جاف العود.. ولكنه ممتلئ بالحيوية والنشاط.. هي أسرة عادية من أسر العبابدة ألف « الغرباء » أن يشاهدوا مثيلاتها تمر بهم في أثناء الرعى والترحال.

ويظهر أن هذا الشيخ كان على عجلة من أمره فقد كان ينخس الحمير. . ويحث العير على سرعة المسير ويتمتم بين الفينة والأخرى بدعاء غير مسموع . ويبدو أيضاً أن القافلة كانت تقصد معسكرنا الصغير .

وأوى الرجل وأسرته إلى تل وردى اللون . . قريباً من المعسكر ، وأناخ الجهال . . وترك للنساء بقية العمل المعتاد مثل إطعام الحراف وتقديم بعض الماءلها ، وأمرهن أن ينصبن « خيشة » . . لكى يجلسن فيها ريثًا يعود ، واتجه من فوره على ظهر أحد الحمير إلى معسكر البعثة .

\* \* \*

وعندما سمع الرجال وقع حوافر الحيار . . نظر أحدهم من فرجة ضيقة ، ورأى الشيخ فخرج ليستقبله ويسأله عن حاجته التي تكون في العادة قربة من الماء أو بعض الدواء .

وحياه الشيخ بتحية الإسلام ، وقال إنه لا يريد شيئاً من ذلك ، فدعاه الرجل لشرب قدح من الشاى . . فاعتدر شاكراً ، فعرض عليه أن يدله على خيام العبابدة من العال ، فلريما جاء يبلغهم رسائل الأهل والأحباب ، فرد الشيخ قائلا :

- ما جثت اليوم . . لرؤية أولادنا من العبابدة ، ولكن لمقابلة شيخكم . . كبير الغرباء .

فتعجب الرجل وقال للشيخ:

- هل هي شكوى ؟ . . وإن كانت كذلك ، فلإذا لا تشرب الشاى أولا ،

وتسلم على أهل المعسكر ثم تذهب إلى الرئيس بشكواك كما هي العادة ؟ فأجاب الشيخ:

إنها ليست شكوى يا بنى ، وأرجو ألا تضيع وقتى هباء .

فقاده إلى خيمة المكتب وكانت مغلقة . . وبداخلها الجيولوجي الشاب ينحني واقفاً أمام منضدة كبيرة للرسم . . وقد بسط عليها خريطة يوقع هليها البيانات التي حصل عليها في يوهه ، ولا يوجد في الخيمة شيء آخر غير «كلوب » دق في عمود الخيمة . . للتدفئة وتعويض المفقود من ضوء النهار . . بسبب انغلاق الخيمة .

وفك الشاب حبال الباب ، ودعاهم للدخول ، وإذا الشيخ يقول مباشرة بعد السلام :

- أيها الرئيس . . لقد رأيت الفأر يحمل صغاره ، وينقلها إلى أعلى الجبل ، واحداً بعد الآخر .

فلم يقهم الجيولوجي الشاب مقصده . . وظن أنه أخطأ فهم المقال ، وأن عدم اعتياده لهجة العبابدة . . هو اللدى صور له ذلك ، فأهمل ما سمع . . وسأل الشيخ أن يجلس ليشرب بعض الشاى ، ولكن الشيخ لم يفعل وأعاد عليه القول : - لا وقت لدينا اليوم للشاى أو الراحة ، وليشملنا الله بعنايته ، أقول لك إنني

- لا وقت لديد اليوم للسائي او الراحم ، وليسمن الله بعدينه ، العول لك إلى رأيت الفأر ينقل صغاره إلى أعلى الجبل .

وكان بعض العال من العبابدة قد وصلوا من خيامهم . . إلى خيمة المكتب ، ووقفوا -- تأدباً -- على بعد خطوات من باب الخيمة ، فقد أدركوا أنّ هناك أمراً هاماً . . دعا الشيخ إلى أن يتوجه مباشرة إلى رئيس البعثة بدون أن يمر على خيامهم . . ويشرب قهوته . وما إن سمعوا كلام الشيخ حتى دخلوا الخيمة بدون دعوة ، فنظر إليهم الجيولوجي الشاب ليفهم منهم ماذا يقعمد الشيخ .

فقال له أحدهم :

- والله إنني توقعت أن يكون المطر قد هطل على منطقة المرتفعات . . جنوب واهدى الدباح ، ولم يذهب بى الظن إلى اكثر من ذلك .

وعقب عبادي آخر قائلا :

- ولقد رأيت « القزع » في السماء . . وهو سحاب صغيرة يتطاير في الجوكأنه خيوط العنكبوت ، فعلمت أنه المطر . . يهطل في الجنوب ، ولكن أحداً منا أيها الرئيس لا يستطيع أن يخبرنا بهذا الأمر الجلل الذي من أجله جاء الشيخ . . إلا الفأر ، وحمداً لله أن رآه يصعد بصغاره إلى قمة الجبل ، قبل فوات الأوان .

وقال الرئيس:

– أريد كلاماً واضحاً أيها الناس.

فرد رجل من العبابدة:

إن الشيخ يقصد أن السَّيْلَ آت لا ريب فيه ، وقد يدمر المعسكر ومافيه .
 وقال الشيخ :

- أرى أيها الرئيس - والرأى لك - أن تأمر رجالك بأن يحملوا ما يستطيعون حمله من متاع ، ويخلعوا المعسكر، ثم يأوون إلى جبل يعصمهم من الماء.

فابتسم الرئيس ، وشكر الشيخ ، ودهاه مرة ثانية إلى شرب الشاى . وكان ذلك علامة على أنه لم يعر الأمر الاهتمام المطلوب .

وانصرف الجيولوجي الشاب إلى خريطته يوقع عليها البيانات ، التي حصل عليها خلال رحلاته بين الجبال ، وكأنما لا يرى في الحياة ما يستحق الاهتمام . إلاّ خريطته هذه التي انقطع لها عن العالم المعمور أكثر من عام .

\* \* \*

ومن صفات العبايدة أنهم إذا حدَّروا من شيء . . طَالِم لا يكررون التحدير ، ولا يلحون في طلب الاحتراس منه . لذلك فقد الصرفوا إلى خيامهم ، وهاد الشيخ إلى أسرته وراء التلال بدون أن يشرب الشاى .

ولقد لا حظت هذه الخصلة فيهم خلال مناسبات شي أيام معيشي في تلك البقاع ، لأنهم على الرغم من ثقتهم في تأويل ما يشاهدون من ظواهر الطبيعة ، فإن أخلاقهم الطبية تصونهم من أن يغرهم بخبرتهم الغرور . وربما يرجع ذلك أيضاً إلى ثقتهم في العلم الحديث ، يقولون إنّ فَوْق كُلِّ ذي عِلْم عِلِيم ، وقد يقيهم الرئيس بعلمه شرّ السيول ، خاصة أنه ثبت لديهم في مناسبات شتى أنّ الغرباء يدركون أشياء كثيرة عن بلاد العبابدة . . تثير الدهشة والعجب ، فهم مثلا بمسالك البلاد خبراء لدرجة تصل إلى حدّ الإعجاز ، على الرغم من أن كثيرا منهم لم يسبق لهم المجىء إليها .

ينظر الغريب إلى ورقة فى يده اسمها الخريطة ويحرك جهازاً صغيراً اسمه البوصلة ثم يوجه السيارة بثقة إلى أى مكان يشاء ويعود فى نهاية اليوم أو بعد أيام من السفر إلى المعسكر من درب آخر غير الذى ذهب به ، بل إنهم لاحظوا أنَّ الغرباء يعرفون جبالا . . لم يدهب إليها شباب العبابدة من قبل . . إنما يسمعون عنها فقط من آبائهم الأولين . ولقد رأى العبابدة حتى النساء منهم والأطفال كيف أن سيارة الغرباء وهى من عجائب العلم الحديث تقطع فى ساعات ما لا يقطع الجمل فى أيام . .

وقد بلغت ثقتهم بالغرباء غايتها يوم أن هبط عليهم من السماء «طائر الحديد». نزل فى ساعة هول لم يسبق لهم أن مرَّوا بمثلها من قبل ، كان أزيزه يهز الأرض وما عليها ، وتُردِّدُ الجبالُ صداة ، فكأنَّ عشرات منه هبطت فى نوبة واحدة فوق الجبال . وبعد أن استقر على الأرض كان له هيبة أكثر من طائر الرُّخُ الذي يسمعون عنه فى الأساطير ، تضاءلت أمامه سيارة النقل الكبيرة حتى إنها لم تصل فى علوّها إلى ارتفاع بوزه الأحمر المخيف . وهبط منه رجل يخفى عينيه خلف

قطعتين من الزّجاج الأسود ، وبرفقته شاب اسمه قدرى فؤاد . . زميل الغرباء ، يقولون إنه أيضاً يبجث عن نفس المعدن الذى عنه يبحثون ولكن من السماء . . وبجهاز مثبت في بطن ذلك الطاثر الجبار ، ولولا أن العبابدة شاهدوا «قدرى » مراراً مع الغرباء لظنوا أنّ الرجلين قد جاءا من كوكب آخر في مجاهل الفضاء . وبعد أن تناول الرجلان «اللذان هبطا من السماء » طعاماً مع زميلها رئيس الغرباء . ضحكوا ولعبوا النّرد وشربوا القهوة . . ثم ركبا طائرهم الجبار . . وطار بها مزمجراً فيق قمم الجبال ، وأثار وراءه نقماً صعد إلى عنان السماء .

\* \* \*

وإذا كنت أجد تفسيرا لعدم إلحاح العبابدة على رئيس الغرباء ، واحترامهم لقراره سواء أكان بالسلب أم الإيجاب ، فإننى لا أجد حتى الآن تفسيراً معقولا لتقاهس ذلك الشاب ، ولا أعرف لماذا لم ينقل معسكره فوراً بعد ما سمع من نلير هل هو ما يسميه بعض الجيولوجيين بالاستغراق . . الذى ينجم عن ارتباط الإبداع بالمكان ؟ . وهل وصل ذلك الاستغراق بالشاب إلى أن يفقده الإحساس بالخطر ، وينسى كل شيء عندما يتأمل في خريطته ما اكتشف بنفسه من تراكيب جيولوجية نادرة . . ربما يكون لها شأن في تغيير المفهوم العلمي لتلك المنطقة ! ، وإن اسمه على صغر سنه — سوف يسجل في الجمعية الجيولوجية المصرية ، وربما في المؤتمرات على صغر سنه — سوف يسجل في الجمعية الجيولوجية المصرية ، وربما في المؤتمرات الماطفة في مادة (جيولوجية مصر) ؟ ، . لا أظن أن تلك الآمال تبعده عن واقع ما سمع . . بل ربما تزيده حرصاً على حياته . . وعلى خريطته . فأي تفسير إذن لتصرف الشاب ؟

لعله لا يعرف حقيقة السيل ؟ ، حقًا هو يسمع عنه فى الكتب ومن الناس ، ولكنه لم يجرِّبُه . . ولا يعرف أنه يمكن أن يباغته فلا يستطيع لنفسه شيئًا . أو أنه كبر عليه بعدما بلغ من علم أن يقوده فأر صغير ؟ ، وعظم أمامه أن توضع قرارات

الإنسان بناء على تصرفات الجرذان؟.

وبعد صلاة العشاء ربط حبال الخيمة من الداخل ليغلق بابها . . ثم قرأ جزءاً من المصحف الشريف كعادته كل ليلة وأوى إلى سريره لينام . . على أمل أن يصحو مبكراً ليستأنف عمله فى الجبال ، وقد نسى ما حدث بخصوص الشيخ العبادى وحكاية الفأر .

ولكن كلبه الذى اعتاد أن ينام تحت السرير . . خرج من مضجعه وأخد يرهف السمع ثم جدب صاحبه بفمه . . واندفع إلى باب الخيمة يعالج الحبال يريد أن يفتحها . . ففشل فى ذلك ، فرجع إليه ينبح نباحاً غريباً . . ولكنه لم يعره اهتماماً ، وارتفع نباح الكلب وفشل الشاب فى إسكاته ، فقام وفتح له باب الخيمة فاندفع إلى خارجها . . ثم ما لبث أن عاد . . يحملق فى صاحبه ويكرد النباح الغريب . . وضاق به صاحبه فنهره . . ولكنه لم يرتدع ، وظن الشاب أن الكلب قد ألم به الجنون ، فنادى على الخفير وطلب منه أن يأخذه بعيداً ولكن الكلب قاوم الخفير وواصل النباح كأنه يحدر من شيء مجمول .

فقال الشاب للخفير:

- لا أريد أن أسمع صوتاً لهذا الكلب المجنون ، أقبض عليه ، وكممه حتى الصباح فنرى بعد ذلك ما أصابه ، وإن كان قد أصيب بالسَّعارِ . . فلابد من قَتْله .

ودافع الكلب عن حريته بإصرار ولكن الخفير استطاع فى النهاية أن يقبض عليه وأخده بعيداً فى أقصى المعسكر، والكلب لا يكفّ عن النباح الغريب.

وأوى الشاب إلى مضمجعه ثم أطفأ « الكلوب » ولكنه لم يتمكن من النوم ، فقد بدأت الهواجس تحوم بخياله .

إن الكلب ليس بمجنون أو مسعور بدليل أنه لم يعض الخفير عندما ضربه .

يقولون إن الله ألهم الحيوانات إدراكاً للكوارث قبل وقوعها ، فهل سمع الكلب صوتاً بعيداً في الوادى . . تعجز أذن الإنسان عن التقاطه . . في حين تلتقط موجاته آذان الكلاب ؟ .

إنّ نظرات الكلب كان فيها ما يشبه التحدير، وكانت تنتقل في رجاء بين الشاب واتجاه الجنوب ؟ وهو الاتجاه الذي يتحتم على الماء أن يندفع منه إذا جاء السيل، بناء على خريطة المناسيب. وأغمض عينيه يريد أن يبعد عن نفسه الظنون، وعبثاً حاول أن ينام، ظلَّ يحادث نفسه كأنَّ في جوفه رجُلين لها رأيان متناقضان، أحدهما يسفه فكرة خلع المعسكر ويرى تأجيل ذلك على الأقل حتى الصباح، والآخر يحدر من التقاعس. ويحث على سرعة اتخاذ القرار. واحتدم النقاش الصامت وأصبح جدلا وأخد الشاب يكلم نفسه بصوب مسموع:

- إن معسكرى فى مأمن من خطر ما يسمى بالهيار ، وهو فيضان من الصحور ، تكون معلقة على جوانب الجبال ويعوقها عن الانهيار عائق ضعيف ، فإذا ما خوت السيول من تحتها فإنها تتحرك ، ثم تتزايد سرعتها وقدراتها . . وإذا ما دهمت أى معسكر . . جعلته كعصف مأكول .

ويجيب على نفسه قائلا:

- ولكن المعسكر يقع فى فم وادى الدباح . . والوادى طويل ومستقيم وينحدر نحو المعسكر . . وتغذيه روافد كثيرة على جانبيه ، بالماء . . وفتات الصخور ، وكذلك بالحصى والرمال ، وكلها تكسب الماء فى سرعتها قدرة إضافية على التدمير .

- ولو باغتنى السيل سأخطف الخريطة وأجرى نحو الجبل ، إنها أثمن شيء في المسكر كله . . فهي إنتاج البعثة كلها خلال سنة كاملة .

- والكتب هل هانت عليك ؟ إن منها مراجع أجنبية حصلت عليها بشق

الأنفس ، ومنها ما لا يمكن الحصول عليه مرة أخرى ، وحتى لو أمكن ذلك . . هل يهون عليك ملاحظاتك في هوامشها ؟ وكتب العقاد وطه حسين ونجيب محفوظ وأنيس منصور ، صحيح أنك تستطيع أن تحصل عليها مرة ثانية عندما تعود . . ولكن النسخ ذاتها لا تهون ، لازمتك في السراء والضراء ولم يكن لك من صديق غيرها . . في مجاهل الصحراء ، وربطت الوحدة بين صفحاتها وأفكارك . . برباط متين .

- تبًّا لها ه الهواجس ، هل أستسلم لها حتى الصباح ؟

وتقلب على الجانب الآخر وأغمض عينيه وقد عزم على النوم. وهنا سمع خشخشة بسيطة خارج الحيمة . . ولكنها كانت كافية لكى يقفز بلا شعور من السرير . إذن فإن أعصابه مرهقة . تُرى هل هو ثعلب صغير أو أرنب مسكين . . شعر بقدوم السيل ، فألهمه الله أن يجرى أيضاً فى اتجاه الشمال ؟

وأخذ فى يده الفانوس ، وفك حبال الحيمة ونادى على الحلفير. وبادره الحفير بقوله :

إننى كممت الكلب وقيدته ، ولكننى لم أستطع أن أجبره على السكوت .
 إنه كلب عنيد لا يكف عن الحركة ومحاولة الإفلات . وقد أثار الكلاب الأغرى بعناده .

#### فقال الشاب:

ابعث إلى بالعال العبابدة فوراً .

وعاد إليه الخفير مهرولا . . وقد ظهرت علامات الحوف على وجهه وقال :

- لم أجد منهم أحداً ، فقد حملوا متاعهم ورحلوا ، بل إن بعضاً من الصعايدة والبحاروة تبعوهم إلى الجبال .

وكان الشاب في تلك اللحظة قد عزم وقرر ، أن يأمر رجاله بأن يحملوا متاعهم

ويخرجوا إلى الجبال المتاخمة . وأخذ يفكر باضطراب ، ماذا يأخذ وماذا يترك . وقطع عليه حبل التفكير صوت ضعيف ، ولكنه شامل مثل الحفيف ، ونظر فرأى في نور الهلال الحافت أكواماً من القش وشجيرات الشوك . . تغزو المعسكر . . فعرف أنها مقدمة السيول . فصاح بأعلى صوته على رجاله أن يخرجوا إلى الجبال ، ولكن صوته ضاع في خضم صوت . . يزمجر من بعيد ، وإذا بفيضان من الريم الأبيض يلمع تحت أشعة القمر . . كأنه البحر يجور على المعسكر والناس نيام ، وإذا بهم يفيقون من سباتهم ويخرجون من الحيام . . كالجرذان تخرج من الجحور ، يصيحون : السيول . . السيول . . السيول . . السيول . .

وهرول الشاب إلى خيمته ، ولكنّ بعضاً من الرجال اعترضوه ، فنهرهم بحزم . . ودخل خيمته غصباً وقد حاصرها الماء ، وانتزع خريطته من فوق المنضدة وطواها وجرى بها نحو الجبال .

وقضى الرجال ليلتهم فوق الجبل ساهرين ، يتأملون فى نور القمر معسكرهم الصغير وهو ينهار بالتدريج ، شاخصة أبصارهم إلى ما يسبح من حاجاتهم . . وما تعوقه الصخور . وعندما اشتد البرد . . اقتسم كلٌّ من اللين هجروا المعسكر مبكرين « البطانية » مع زميل له من اللين ولوا متأخرين . كان صمت الليل طويلا . . ومضى كله بدون أن ينبس أحد منهم بكلمة .

\* \* \*

وأشرق الوادى بنور النهار ونظر مراد أفندى فوجد أنّ الحيام كلها سقطت ، ولكنها لم تتحرك كثيراً عن أماكنها الأصلية ، ومنها ما شبكت بأوتادها فى الصخور المبعثرة بالوادى فعاقتها عن الحركة . وأثلج صدره عندما رأى الأكشاك ثابته فى مكانها لم تصب بسوء ، وأن الأرض لم تعد مغطاة إلا برغاوى بيضاء . . وماء ضحل لا يصح أن يمنعه عن النزول لتفقد حاجاته والبحث عن نقوده .

فقال: :

- فيلحضر إلى هنا على الفور ثلاثة من العال ، يساعدوني في البحث عن حاجاتي بين الصخور.

فنهاه الجميع وأرادوا أن يشرحوا له خطورة النزول إلى الوادى فى ذلك الوقت بالدات ، ولكنه قاطعهم قائلا :

- إن « دولابي » الموجود في كشك المخزن به فواتير السلفة واستمارات العهدة وإيصالات « الكهنة » وبه محاضر اللجان وصور الارتجاع ، فاذا أتلفها الماء . . من منكم يكون المسئول ؟

وعادوا يحاولون إقناعه بأن هذه مرحلة من مراحل السيل . . لا يجوز النزول فيها فقاطعهم مرة ثانية وقال بعناد :

إنى أعلم من اللوائح والقوانين.. ما لا تعلمون.

والتى بالبطانية التى كان يتدثر بها على الأرض وهب واقفاً ، ولكنهم تجمعوا حوله وأمسكوا به ومنعوه من النزول ، فجلس على مضض ، وهو يشعر بالسخط عليهم جميعاً وتتابعت الأحداث بعد ذلك فحولت سخطه عليهم إلى شعور بالرّضا والامتنان . فقد تعلم أن السيل قد يحدث على دفعتين ، الأولى يسميها البعض بالطلق الصغير ، وهو ما حدث في اللية السابقة ، وأنهم في انتظار الطلق الكبير ، الذي قد يباغهم في أي لحظة مها طال الانتظار .

كذلك عرف يومها أن البحث بين الصخور عن حاجاتهم المفقودة فى الفترة ما بين الدفعتين أمر محفوف بالخطر، بسبب وجود الحشرات والثعابين الجريحة التى أقلقها السيل من رقادها الشتوى الطويل.. وحطم جمحورها.. وقذف بها وبصغارها بين الصخور، وعادة ما تعوقها الجلاميد الكبيرة الموجودة فى الوادى كها تعوق حاجات المعسكر، وهم يعتقدون أن الثعابين والأفاعى الجريحة أشد فتكاً

بالإنسان لو عبث بها مما لوكانت سليمة . كما تعلّم أن من أخطر ما يهدد حياته وهو يبحث عن حاجاته المفرقعات التي كانت محفوظة فى معسكر البعثة واجتاحها السيل . . وقد تنفجر فيه علبة كاملة من الكبسول فتمزق لحمه وتفتت عظامه وتقذف بها فى أماكن متفرقة ، كما فعلت بزميل لهم من قبل .

\* \* \*

وأقاموا صلاة الظهر فوق الجبل ، وماكادوا ينتهون من دعواتهم التي تعقب الصلاة ، حتى وجدوا الماء يندفع من الروافد في وقت واحد . . وغطى الوادى وأغرقه كله وارتفع فيه حتى صاح أحدهم :

- إنه ليس سَيُّلا . . بل هو طوفان نوح .

وفى هذه المرة دمر الأكشاك وطهر الوادى تماماً من كل شيء لهم ، حتى الصندوق الحديدى الكبير الذى كانوا قد خلعوه من سيارة النقل وطرحوه أرضاً رأوه عائماً كأنه مركب ، وطفا خزان المياه الحديدى الكبير أيضاً بما فيه من ماء وغاب هن أنظارهم ، وانقلبت سيارة النقل على جانبها بعد أن خوى الماء الأرض من تحتها .

وبعد أن انتهى السيل ، انقسموا إلى جاعتين : الأولى عزمت على السير فى اتجاه مدينة القصير لإبلاغ المسئولين وطلب القوت الضرورى ، بعد أن تلفت السيارة الوحيدة التى كانت معهم . وجاعة أخرى كان عليها أن تبحث عن أشتات المعسكر المفقود ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه على بعد مسافة طويلة فى اتجاه الشهال . وتحتب المحضر اللازم فى مثل هذه الأمور .

**\* \*** 

حدث ذلك منذ خمسة عشر عاماً أو يزيد . وأما أولئك القوم الذين ألفت بين قلوبهم السيول ، فقد فرقت بينهم الأيام والخطوب ، فمنهم من التحق ببعثة جيولوجية أخرى تعمل فى مكان آخر من مجاهل الصحراء ، ومنهم من هاجر أو سافر للعمل فى إحدى الدول العربية الشقيقة ، ومنهم من أبعدته السن القانونية أو أقعدته الشيخوخة فانتقل ليعيش فى قريته يفلح الأرض أو ليفتح دكاناً صغيراً فيها ، وغيرهم انقطعت عنى أخبارهم فلا أعرف عن أحوالهم شيئاً .

وأما الجيولوجي الشاب ، فقد أصبح الآن أستاذاً في إحدى الجامعات المصرية وقد اشتهر في الجامعة بأنه أستاذكثير الشغب ، وله جولات لا تنتهى ضد الروتين ، وكل مشاكله مع إدارة الجامعة تنبع من أصل واحد. وهو أنه يؤمن بأن الجيولوجي الحق . لا يتخرج إلا في الصحراء وأن الخير كل الخير لتلاميذه أن يتدربوا تدريباً طويلا في المناطق الجبلية البعيدة ، لذلك فهو دائماً يجوب صحارى مصر ومعه تلاميذه . . ومعهم معسكر صغير . . يتنقلون به بين الجبال والسهول والأودية ومئذ فترة قريبة حط رحاله ومعه الطلبة . . وعددهم قليل . . في وادى الدباح ، وكان أول ما فعل أن بحث عن قبر الشيخ العبادى الطيب الذي حذره من السيل قبل وقوعه ، بعد أن علم من أحد الرعاة أن المنية وافته قريباً من ذلك المكان فدفن تحت شجرة غير بعيدة ، وجلس الأستاذ خاشعاً أمام القبر وقرأ الفاتحة وأجزاء من القرآن الكريم على روح الراحل الأمين ، ولم يجد بأساً في أن يتخذ من تقاليد العبابدة ما يناسب المقام ، فوضع كمية من السكر والشاى وبعض الأكل المحفوظ بجوار ما يناسب المقام ، فوضع كمية من السكر والشاى وبعض الأكل المحفوظ بجوار القبر ، هدية منه للزائرين . . وعابرى السبيل .

وعندما جلس ليرتاح من عناء العمل الشاق ، فوق جبل الدباح ، نظر إلى الوادى وحملق في مكان المعسكر القديم الذى لم يبق منه حتى الأطلال . نظر في صمت طويل . . لم يقطعه عليه أحد من تلاميذه ، ربما لشعور خنى غمرهم بأن الأستاذ يتعبد في محراب الذكريات . وإذا به يرى بعيون الذكرى . . المعسكر المفقود . . كاملا بكل تفاصيله كأنه قائم حتى الآن . تذكر أصدقاءه القدامي أفراد

البعثة . . وحكايات كل منهم ونوادره . وجالت عيناه في كل موضع من المعسكر ووقف كثيراً أمام المكان الذي كانت فيه خيمة نومه .

وانتقل ببصره إلى الطرف الشرق من المعسكر القديم . وإذا به يشعر بأسى عميق على كلبه الوفى الذى دفنته السيول حيًّا ، وهو مقيد الحركة . . مكمم الفم . . فات نتيجة لوفائه . . وقسوة صاحبه .

وأخد يتمتم بين الفينة والفينة بكلام لا يسمعه تلاميذه .

فيقول :

- سبحان الله العزيز الحكيم . . ألهم سكان الصحراء صواباً لا يوجد فى الكتب ، وعلم الفأر ما لا يعلم الإنسان .

\* \* \*

## قبل الشروق

« من زرع حصيد »

قول معروف . . ومعقول ، ولكنه فى العادة لا ينطبق على من يعملون فى مجال الثروة المعدنية ، ففى هذا المضهار تجد جيلا يزرع . . وجيلا آخر يجنى الثمار ، ذلك لأن الفرق الزمنى كبير بين أولئك اللين يقومون بمهمة البحث والتنقيب . . أى أفراد البعثة الجيولوجية ، وهؤلاء اللين يتولون عملية الاستخراج . . أى رجال المناجم .

تمضى أعوام طويلة . . يعيش المستكشفون خلالها متنقلين في مجاهل المسحراء ، وربما يقضون حياتهم كلها في البحث والتنقيب ، وعندما يعثرون على ثروة معدنية هامة ، يأتى دور الدراسات التفصيلية ، وهي دراسات مستفيضة تجرى على الموقع المكتشف . . قد تستغرق أعواماً أخرى ، وربما يمضى جيل أو أكثر

قبل أن تنتهى الإنشاءات اللازمة للمناجم والمساكن ، ووحدات تركيز الحام والإنتاج . . وإنشاء الحط الحديدي الذي يصل بين المنجم والعمران . . وهو ضروري لنقل المعدات الثقيلة والمواد الحام . . هي فترة قصيرة من عمر الدولة . . ولكنها عادة ما تكون أطول من عمر الأفراد .

وتسلط أضواء التكريم على أولئك الذين يعملون في المناجم الجديدة. في جوف الصحراء . . ويمسى زملاؤهم القدامي الذين اكتشفوا المكان الجديد . . في غياهب النسيان . ربما أدركت بعضهم السن القانونية . . أو أقعدتهم الشيخوخة . . أو أمراض الصحراء وأمراض الاغتراب ، وغيرهم وافتهم المنية قبل أن يروا شمس الإنتاج والعمران تشرق على المكان الجديد . أما من كان حيًّا . . ولم يزل قادراً على المعمل فإنه في العادة يبتى في تخصصه الذي تمرس عليه . . وهو الاستكشاف . . لذا فإنه يواصل السعى في القفار . . بحثاً عن اكتشاف جديد .

وقد يقوده البحث ذات يوم إلى قمة جبل يشرف على مكان المنجم الذى اشترك في اكتشافه أيام الشباب ، فإذا به ينظر إلى أسفل فى الوادى البعيد فيرى مدينة صغيرة عصرية . أو قرية منجمية نموذجية ، فتحل سعادة غامرة فى نفسه تزيل عنه مشاعر الوحشة والإرهاق ، ويمعن النظر إلى المدينة فى فحر وابتهاج ، . وكأنه شيخ شتى فى الحياة يرى ابنه الوحيد وقد تخرج من الجامعة فيشعر بأن عمره لم يدهب هباء . . وها هى ذى أمامه ثمار السعى والكفاح ، ويمضى إلى القرية سريع الخطوات . . يفيض عليه شعور طيب بالحب والانتماء . . هذه بلدته التى قضى على أرضها أيامه الأولى . . يعود إليها بعد طول الغياب .

ولكنه يمر فى شوارعها غريباً لا يعرفه أحد . . ولا يعرف فيها أحداً ، يطلب قربة من الماء أو شيئاً من الدواء أو بعض الوقود لسيارته ، أو يبحث عن مطعم عام ليتناول فيه وجبة ساخنة وفاكهة طازجة . . تربح أمعاءه من الخبز اليابس والأكل

المحفوظ الذى أرهقة خلال الشهور الماضية ، وهو فى العادة لا يجد مثل ذلك المطعم . . فالجميع يتناولون طعامهم فى نادى المنجم ، ولا يوجد محلات عامة يبتاع منها ما يريد . . بل جمعية تعاونية لا تتعامل إلا مع موظفى الشركة . . وبالمواعيد . وقد يعترض طريقه بعض الخفراء ، لأنه رجل غريب فضلا عن ذقنه الطويل وشعره الأشعث المحمل بالأتربة والرمال ، ربما ظنوا أنه أحد الخارجين على القانون أو الأشقياء ، فيبرز طم بطاقته ويشرح لهم أنه أحد الأفراد الذين يعملون فى بعثة جيولوجية تقوم بالتنقيب فى الصحراء . وعندما يعرف الناس هويته ويأنسون إليه . . يرحبون به ويصحبونه فى جولة قصيرة ليشاهد بلدتهم الجميلة التى تقع فى الشركة ، وهناك . . يتحدث إليهم كالمجنون ، ويقول لهم إنه أول من وطئت قدمه الشركة ، وهناك . . يتحدث إليهم كالمجنون ، ويقول لهم إنه أول من وطئت قدمه هذا الوادى منذ ربع قرن أو يزيد ، فيلتفون حوله باهتام وترحاب ، ويسأله شاب صغير :

- حدثنا يا عمنا كيف كانت هذه الأرض قبل أن يطأها منا أى إنسان . فيشعر بسعادة فاثقة لهذا السؤال ، وكأنه نال به كل التقدير والتكريم ويصمت قليلا ثم يقول :

- سبحان من له الدوام ، كل شئ تغير . . نعم كل شئ . والله يا بنى لولا هذه الرواسي الشاعنة التى تميط بالوادى الفسيح لظننت أننى ضللت الطريق ، أو أننى انتقلت في غمضة عين على ظهر البراق . . من جوف الصحراء المصرية إلى بلدة جميلة في الريف الأوربي . لم تكن هناك يا ولدى عارات وحدائق ، أو طرق مرصوفة وخط سكة حديد ، أو حام سباحة ومكتب بريد ، أو ناد أو مدرسة ، أو أزهار جميلة وأسجار . .

وهنا يتوقف مستدركاً ثم يقول :



وأقبل الصيف. وصعب علينا الحصول على الماء. وأصبحت المسافة التي يقطعها اللورى، من أجل الوصول إلى القصير طويلة.. وكثرت أعطاله في الطريق

- بل كانت هُنا شجرة واحدة . . في هذا المكان ، بالله عليكم لماذا للمعتموها . . إنها كانت عزيزة علينا ، ولنا عندها ذكريات .

ويقول :

- أما استراحه كبار الزائرين فقد كان مكانها « رجم » من الأحجار المرصوصة ، بنيناه لكى نهتدى به إلى مكان الاكتشاف. ثم يضحك قائلا:

ولم يكن هنا بالطبع نساء أو أطفال .

ويمضى فى ذكرياته فيقول :

- وهل تعرفون الطرف الشرق من البلد الذى تطلقون عليه. . « حى الشريف » إنه منسوب إلى سائق اسمه محمد الشريف ، احترقت سيارته ذات يوم في هذا المكان ونُجِّى بحمد الله. ويومها ضقت ذرعاً بالصحراء وتمردت على الجيولوجي رئيس البعثة ، رحمة الله عليه .

ويبات المستكشف القديم ئيلته مُحاطاً بكل التكريم . . من جميع العاملين ، وفي الصباح يفادر البلدة ، ويصعد بسيارته الهضبة المتاخمة ، وهو يشعر بقوة جبارة يكاد أن يقرع بها الجبال ، وينظر من فوق الجبل إلى القرية . . ، كأن العاملين بها أولاده ، والأطفال الذين يتزاحمون أمام المدرسة . . حفداؤه . وقد تغلظ تكريمهم له في أعاق نفسه ووجدانه ، هو تكريم طبيعي يشعر به رجال المناجم . . نحو البعثات الجيولوجية التي سبقتهم إلى الأماكن الجهولة ، تجده في كل أوان وكل مكأن .

وأشهد أننى لا حظت ذلك التكريم فى كل بلدة من بلاد المناجم . . التى قت بزيارتها سواء فى صمحارى مصر أو فى الدول الأجنبية ، كنت أرى فى مكتب المدير صبورتين ، الأولى قبل نشأة البلد . . مبين فيها معسكر صغير يتكون من خيام قليلة . . هو معسكر البعثة الجيولوجية التى اكتشفت هذا المنجم ، وأما الصورة الثانية فهى

لنفس الموقع بعد أن تم العمران وحل الرخاء . . وقد التقطت هذه الصورة الأخيرة للمدينة الجديدة من الجو فظهرت عاراتها العصرية . . وحداثقها الغنّاء . . في شكل خلاب . . ومكتوب على الصورة الأولى : «كيف كنا » ، وعلى الثانية : «كيف أصبحنا » .

\* \* \*

وسوف تشرق عا قريب . على الجزء الأوسط من الصحراء الشرقية في مصر . . شمس الإنتاج . . إنتاج اليورانيوم . سوف نرى في بلاد العبابدة طرقاً مرصوفة ومستعمرات سكنية وسكة حديد ، وبلاداً جديدة . وربما نسمع في المستقبل عن قرية منجمية حديثة اسمها مثلا قرية «العطشان » نسبة إلى وادى العطشان ، أو قرية الدباح ، أو العرضية ، أو أم حيوط .

وقد تظهر مدينة صغيرة فى وسط هذه القرى ويطلقون عليها اسم المعدن المستغل فيكون اسمها « مدينة اليورانيوم » ، على غرار « يورانيوم سيتى » فى شهال كندا ، و « مدينة الحديد » التى تقع شهال الواحات البحرية .

كان العثور على اليورانيوم فى مصر حُلماً وخيالا يشبه المستحيل ، هكذا كان الرأى عند خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمم المتحدة عندما زاروا مصر فى منتصف الخمسينيّات ، والسبب فى ذلك كها جاء فى تقريراتهم « صعوبة المعيشة فى الصحراء واستحالة التنقل فى الأماكن المجهولة فيها » ولكن هذا الرأى لم يزد الإنسان المصرى إلا إصراراً على تحقيق ذلك المستحيل .

وشهدت جبال المنطقة غزواً جريئاً من شبان يتسلقون قممها الوعرة ويمسحون حوافها القاتلة بكل دقة وإصرار ، كما شهدت طائرات استكشاف تجوب الاودية على ارتفاع منخفض خطير ، تسجل . . بأجهزة بالغة التعقيد . . قراءة الإشعاع فى الجبال . . ومن وراء أولئك جميعاً جهاز قدير من رجال المعامل . . كانوا دائماً فى

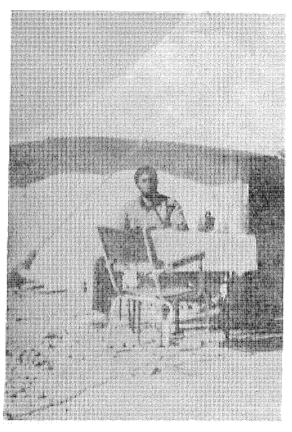

في معسكر البعثة . قبل الحروج في إحدى رحلات الاستكشاف

معاملهم ساهرين.

ومرت الأعوام . . ونحن نتنقل بين السهول والجبال ، ما من جبل في الصحراء الشرقية الوبسطى إلا وتسلقناه ، وما من هضبة إلا ومسحناها بأجهزتنا وأخذنا منها العينات اللازمة للتحليل ، وفي كل مكان كانت لنا بصات من تلك الرحلات . . خنادق في الجبال ومغارات وكهوف عميقة الأغوار . وكنا في سعينا هذا نستخدم أجهزة حديثة نقيس بها درجة إشعاع الصخور . . اسمها « السنتلومترات » أي أجهزة العد الومضية . . وهي أكثر تطوراً من تلك الأجهزة المعروفة بعدادات « جيجر » . ومن هذه الأجهزة ، ماكان مصمماً بحيث يركب على طائرة استكشاف ، أو على سيارة ، ونوع آخركان صغير الحجم بحيث يحمله الإنسان على ظهره أو بين يديه ليصل به إلى الأهداف التي تغيب عن الطائرة ، وتعجز عن بلوغها السيارات .

كنا نخرج من المعسكر كل يوم قبل مشرق الشمس ونعود إليه بعد الغروب . واعتاد كل رجل أن يمضى يوماً عسيراً بين الجبال ، ويعود بلا نتائج تذكر . كنا كمن يبحث عن سمكة ضالة في المحيط . أصبحت النتائج السلبية لا تؤرقنا . . وألفنا معها اليأس ، ولكننا لم نكف عن السعى وكأننا أصبحنا في غنى عن أى تشجيع ، حتى النتائج الإيجابية النادرة لم تكن تفرحنا ، وهي عبارة عن مواقع جديدة تكون درجة الإشعاع فيها مرتفعة بشكل ملحوظ ، لأننا نعرف أنه سوف تتعرض بعد ذلك لاختبارات تفصيلية عسيرة ربما تلتى بها في جانب السلبيات ، ويلغى ذكرها من المزيطة . . وكأن الجهد الشاق الذي بذل من أجل اكتشافها ثم يكن ، والأحداث التي عاصرتها قد عيت من حباة المستكشفين . ومع كل يوم من أيام الفشل . . كانت عزيمتنا تزداد بغير سبب مفهوم ، وكأن الإرادة كانت مع اليأس في سباق ، والعزيمة مع القنوط في عناد . ربما كان وراء

ذلك «طاقة الاستكشاف» التى وهبها الله بنى الإنسان ليعينهم على السعى وحب المعرفة . وخوض كل مكان جديد ، وجعلها سبحانه لا ترتبط بأى آمال فى الحياة . . لا الشهرة ولا المجد ولا المال .

وبمرور الأعوام تجمعت النتائج الإيجابية على ندرتها فأصبحت كثيرة ، وازداد عدد المواقع التي ثبت فيها وجود اليورانيوم وأصبحت تحصى بالمثات .

وأخذ معسكرنا يواصل الحركة ببطء نحو الغرب ، واستمر بنا الانتقال من مكان إلى آخر حتى أصبح التغيير هو الأمر الثابت والاستقرار لفترة ما فى أحد الأودية هو الأمر الغريب . وتوغلنا كثيراً فى جوف الصحراء ، وإذا شاطئ البحر الأحمر بعيداً ، والطريق إليه طويل ، وأقبل الصيف ، وصعب علينا الحصول على الماء ، وأصبحت المسافة التى يقطعها « اللورى » من أجل الوصول إلى القصير ، طويلة ، وكثرت أعطاله فى الطريق ، وكثيراً ماكان يخدله مكثف القصير ، فلا يرضى السائق أن يرجع إلينا بغير الماء فهو يعرف أننا نثر بليالي عسيرة من الظمأ والانتظار . . فيسافر إلى قنا ، وعلى الرغم من هذا فكثيراً ماكنا نكتشف بعد رجوعه أن معظم الماء فقد أثناء الطريق بفعل «المطبات» التى تقلف به من الحزانات ، وربما وجدنا أن الحزانات نفسها قد كسرت من أسفل وأصبحت خاوية الماماً من الماء .

وذات يوم من أيام القيظ ، وقد بلغ بنا العطش مداه بعد أن نفد الماء كله ، وجمعنا المتبتى منه فى الأوانى القلرة ، ولحس الناس صدأ الماء فى قاع الحزان ، ومرّ يوم . . ثم يومان ونحن عن الكلام صائمون . . توفيراً للماء فى اللعاب ، إذا بصمت الصحراء المهيب ، يقطعه صوت يشبه صوت سيارة قادمة ، وخرج الناس من خيامهم مهللين ومكبرين . وصعدت فوق التل القريب ونظرت بالمنظار فلم أجد إلا الفراغ الكثيب ، إنه صوت سمعناه بالظمأ وأحلام الارتواء ، فقد هبت الرياح

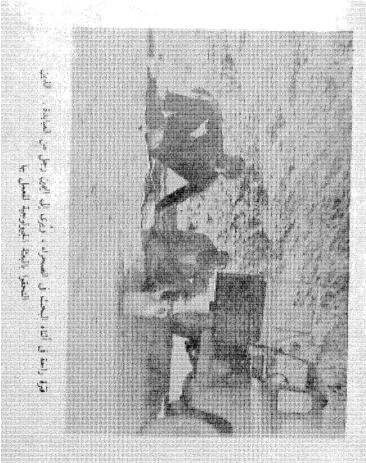

فجأة فأحدث احتكاكها بقمم الجبال صوتاً جسّمه أمل الحياة على ما نهوى ونريد.

وبعد صمت طويل قال قائل منا :

- ألم يحن الوقت بعد . . لكى تحرروا أنفسكم من ربقة المكثف الذى يمنحكم الماء مرة ويحرمكم منه مرات ؟ كفوا عن الله هاب إلى القصير ، واهبطوا وادى النيل واقصدوا النهر العظيم . . ماذا يضيرنا لو نتجه إلى الغرب بدلا من الشرق ؟ إنّ النيل كريم أصيل ، ولن ترجعوا منه مرة خاتبين ، ونظرنا إلى الخريطة فإذا الطريق لم يزل إليه طويلا ، وإذا به جدّ عسير ، ولكن الرحلة مها كانت صعبة فني نهايتها الماء مضمون .

ومند ذلك اليوم انقطعت صلتنا تماماً بشاطئ البحر الأحمر وأصبحت علاقتنا كلية بمدينة « إدفو » ونقلنا عنواننا من مكتب بريد القصير إلى مكتب بريد إدفو.

ومضت أيامنا رتبية ، لا يقطعها إلا فرحة وصول الماء ، كنا نشعر مع كل مرة تصل فيها السيارة سالمة وكأننا بعثنا من جديد.

وذات يوم وصلت هذه السيارة ، وفيها خطاب رسمى له أهمية كبيرة بالنسبة لنا ، كل ما فيه أخبار سارة ، ومن الخطابات ما يكون نقطة تحول حقيقية فى الحياة . وهكذا كان ذلك الخطاب بالنسبة لنا . يوجه قسم الجيولوجيا والخامات الذرية الشكر للبعثة . على ما اكتشفت من مواقع مشعة هامة .

ويبلغنا بأن وادى العطشان الذى عملنا فيه منذ سنين وهجرناه كما هجرنا غيره من الأودية ، تقرر أن يبدأ فيه أول منجم تجريبي لليورانيوم . . في تاريخ مصر ، كذلك تقرر وقف العمل في البعثة لكي تستأنف عملها في الحريف القادم في مكان آخر جديد .

وفى الخطاب خبر آخر يخصنى : إننى رشحت للسفر إلى أوربا . وانتهت رحلتى . . فى بلاد العبابدة ، لكى تبدأ رحلة جيولوجية جديدة . . فى القارة الأوربية .

سمير محمد خواسك كلية العلوم - أسوان

## گـصـــرس

| الصفحة |  |  |     |   |      |     |     |       |        |        |       |
|--------|--|--|-----|---|------|-----|-----|-------|--------|--------|-------|
| ٧      |  |  |     |   |      |     |     |       | :ت     | الرحلا | بداية |
| 11     |  |  |     |   |      |     |     |       | سابدة  |        |       |
| ۱۷     |  |  |     |   |      | ,   |     |       | سل     | دی ء   | فی وا |
| **     |  |  | •   |   | •    | •   | حرا | الص   | م فی   | الحك   | مجلس  |
| ٣٣     |  |  |     |   |      |     |     | ن '   | العطشا | ادی    | فی و  |
| ٤Y     |  |  | . , |   |      |     |     | •     | دة .   | العباب | مجتمع |
| ٥٤     |  |  | •   |   | اثية | الن | طق  | لمناء | اعی ا  | الاجم  | المسح |
| 70     |  |  |     |   | ,    |     |     | إء    | الصحر  | ا في   | صالون |
| ۸٩     |  |  |     |   |      |     |     | إم    | الصح   | ، من   | حكاية |
| 97     |  |  |     |   |      |     |     |       | •      | لبنات  | قصر ا |
| 4.4    |  |  |     |   |      | ن   | صيا | والعا | التمرد | مبص    | من قد |
| 111    |  |  |     | • |      |     |     | •     |        | ل      | الرحي |
| 114    |  |  |     |   |      |     |     |       | نقاط   | ل أم   | في جب |

| 174 | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | •    | ٠  | ساثق الوزير   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|---------------|
| 141 | • |   |   | • |   | • |   |   |   |      |    | الحكيم والذثب |
| 147 |   | • |   |   |   |   |   |   | ζ | لدبا | 11 | سیول فی وادی  |
| 10. |   |   |   |   |   | , |   |   |   |      |    | نبل الشروق    |

رقم الإيداع الآرقم اللول ١٩٨٢/٤٥٩٠ ISBN ٩٧٧-٠٢٠-٢

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)

1/44/1